



ٱلْجُـزْءُ ٱلْأَوَّلُ شُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَ رْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُ مَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخَدِ عُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْخُرُونَ ٥٠ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ نَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا نَحَنُ مُصَلِحُونَ ١٠ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَّا يَشَعُرُونَ ٢٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَا عَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنْوَّمِنُ كَمَا عَامَنَ ٱلشُّفَهَا أَهُ أَلَا إِنَّهُمَ هُمُ ٱلشُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوٓاْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّ هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَا إِنَّ أُولَا إِنَّ اللَّهِ مَا أُولَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ سُ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلَ الَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ عَثَمَا حَوْلَهُ وذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمُّ بُكُمْ عُمْنٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْ كَصِيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُعِيطًا بِٱلْكَلفِرِينَ (أَنَّ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوۡشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبِ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىءِ قَدِيرُ نَ كَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعَبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ وَتَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ فَلَا تَجْعَلُواْ بِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُ مُ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثَلِهِ وَآدَعُواْ شُهَدَ آءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أَعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ٢

ٱلْجُزْءُ ٱلْأَوَّلُ سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ



وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ شُلَكَ قَالَ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢ وَعَلَّمَ عَادَمُ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَكِيكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٣ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ إِنِّي أَعۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعۡلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا إِكَامَ لَا مَرَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٥٠ فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيلِّهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَدٌّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ﴿ فَاللَّهُ فَاللَّقَى اللَّهُ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ﴿ فَاللَّهُ فَاللَّقَى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكِيمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَهُوالتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٠٠

نصف الحدزيه ا

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَّى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أُوْلَكَيِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ مِنْ يَكَ يَكْبَنِي إِسْرَآءِ يلَٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَ المِنُواْ بِمَاۤ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوٓ أَوَّلَ كَافِرِبِهِ ٥ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَدِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّنِيَ فَأَتَّقُونِ ﴿ وَلَا تَلْبِشُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٢٠٠٠ اللَّهُ اللَّهِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٢٠٠٠ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَلْشِعِينَ ٥ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ٢٠٠٠ يَكِنِي إِسْرَاءِ يلَا أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُرُ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ٧٠ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَاتَجْزِى نَفْشُعَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ كُنُ

اَلْجُـزْءُ ٱلْأَوِّلُ سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

وَ إِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءُ مِن رَّبُّكُمْ عَظِيمٌ ٥ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُوْ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ فِي وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّا أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمْ ظَلِمُونَ وَأَن لَهُ اللَّهُ مَا لَكُمُ الْع ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥٠٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَامَتُمْ أَنفُسَكُم بِٱبِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُوْعِندَ بَارِبِكُوْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وهُوَالتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّؤَمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُو ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠ ثُمَّ بَعَثَنَاكُم مِّنَ بَعُدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ١٠٥ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيَّ كُولْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ وَأَن وَأَن وَأَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ

ٱلْجُـزْءُ ٱلْأَوَّلُ

سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

وَ إِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَانِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةُ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَيَنكُو وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٠ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلَاغَيْرَٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَاعَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَقُلْنَا ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْعَلِمَ كُلَّ أَنَاسِ مَّشَرَبَهُمَّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ نَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن تَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّا بِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ أَ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ آهِ بِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمْ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكَ فُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ ٱلتَّبِيِّانَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهُ عَلَمُ اللهُ التَّبِيِّ



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلتَّصَدرَىٰ وَٱلصَّابِعِينَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَنقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُ واْمَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢٠٠٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنُ بَغْدِ ذَالِكَ أَ فَلُولًا فَضِلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلسِرِينَ نَ فَلَولًا فَضِلُ ٱلنَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِءِينَ ﴿ فَكَ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمُوعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً ۚ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُ نَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ٧٠ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِئَ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا ثُوَّ مَرُونَ ﴿ إِلَّ اللَّهِ عَلَا إِلَّهُ مَا ثُوَّ مَرُونَ ﴿ إِلَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُرُّونَ اللَّهُ اللَّ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ 🤨

النَّجُ زَءُ الْأَوَّلُ مُ مُورَةُ الْبَعَرَةِ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَتَدُونَ نَ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيرَةً فِيهَا قَالُواْ ٱكْنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٥ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَهُ ثُمَّ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَّاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٧٠٠ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُربِكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالَحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مَا لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَحُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَـقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَي وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّ ثُونَهُم بِمَا فَتَحَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُو أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٢٠٠٠

ٱلْجُـزْءُ ٱلْأَوَّلُ سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَتَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ كُلُّ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَا نِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بِأَيْدِيهِ مَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَّا قَلِي لَآ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥٠ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّئُهُ وَفَأُولَا بِكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارُّهُمْ فِيهَا خَالِدُ وِنَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَكِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٥ وَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلتَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ مَّهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيرِكُمْ ثُمَّا أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُلَّ أَتُمْ اللهِ اللهِ اللهِ أَنتُمْ هَا وُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكَفُرُونَ بِبَغْضَ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْئٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّ وِنَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۚ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْاخِرةِ فَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ٥ وَلَقَد ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلُّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُمَا جَآءَ كُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى ٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡ تَكۡبَرۡتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّ بْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ قُلُو بُنَا غُلَفُ أَبَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٥

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِتَابُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّ قُ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمَّا جَآءَ هُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّ - فَلَغْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ١٠٠٠ بِأَسَمَا ٱشۡتَرَوۡاْ بِهِۦٓأَنفُسَهُمۡ أَن يَكۡفُرُواْ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغۡيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - فَبَا آهُ وَ فَبَاهُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ نَ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤُمِنُ بِمَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمَّ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٠ ﴿ وَلَقَدْجَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمْ ظَلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمْ ظَلِمُونَ مِنْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشِرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلَ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَإِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ يَا

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فِي وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيكُمُ بَٱلظَّالِمِينَ وَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلتَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُو أَيَودٌ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ قُلْ مَن كَانَ عَدُ قَا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و عَلَىٰ قَلْبِكَ بإذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُشِّرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَ مَن كَانَ عَدُوًّا يِّلَهِ وَمَلَامِكَ بِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبُريلَ وَمِيكُلُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُ أُو لِّلَكَ لِفِرِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَنزَلْنَ آ إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ٢ أَوَكُلُّمَا عَاهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ وَفَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَأَكَثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (أَنَّ وَلَمَّاجَاءَ هُمَ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيقُ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 💮

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَتُلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَاكَفَر سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةُ فَلَا تَكُفُرُ أَفَيتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَاهُم بِضَ آرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَاَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ مَالَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ عَأَنفُسَهُ مَا لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ نَنْ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠

ئىت لىمىزىد م

ه مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَوْ مِثْلِهَا أَوْ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ أَنَّ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ لَهُ وَمُلَكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ أُمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْكُلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا شُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدّ لِٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَان فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ فَي وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُو كُفًّا رَّا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَق نَصَارَى يَاكَ أَمَانِيُّهُم أُو قُلَهَا تُوا بُرْهَا نَصَارَى يَاكُمُ إِن كُنتُمْ صَدِ قِينَ إِنَّ بَكِي مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ وِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ، عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكِّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَكَ إِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّاخَا بِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّ نَيَاخِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَإِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا ثُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيكُم وَإِلَّ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدّاً شُبْحَانَهُ وَلِدالَّا سُبْحَانَهُ وَبِللَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ حُكُلُّ لَّهُ، قَانِتُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ الْ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ايَٰةً كَ ذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِم مِّثَلَ قَوْلِهِمْ تَشَكَبَهَتَ قُلُوبُهُمَّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ وَإِلَّا لَهُ عَلِم اللَّهِ اللَّهِ عَلَم اللَّهِ

ٱلجُزْءُ ٱلأَوَّلُ سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

وَلَن تَرْضَى عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَيُّ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَ آءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ نَنْ ٱلَّذِينَ ءَا تَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَتۡلُونَهُۥحَقَّ تِلَا وَتِهِۦٓأُوۡلَـۤيۡكَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦۗوَمَن يَكُفُرٓ بِهِۦ فَأُولَكَمِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ (١٠٠٠) يَبَنِي إِسْرَةِ عِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ وَٱتَّـفُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِينَ إِبْرَاهِ عَمَرَبُّهُ وبِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمُّهُنَّ قَالَ إِنِّيجَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَا لُ عَهْدِي ٱلظَّللِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وٱتَّخِذُ وأ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِ عَمَ مُصَلَّى ۖ وَعَهِدَ نَآ إِلَىٓ إِبْرَاهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ نَنْ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا عَامِنَا وَٱرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنكَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١١٠ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُّسَلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَبَنَا وَٱبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (أَنَّ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴿ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّ نَيَا ۗ وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَهُ وَرُبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرُهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَغَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَ إِلَنَّهُ ءَابَآبِكَ إِبْرُهِمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ إِلَنَّهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتَ وَلَكُم مَّا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ النَّجُ زَءُ ٱلأَوَّ لُ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَ اللَّهِ فُولُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مَرَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحَنَّ لَهُ، مُسَلِّمُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِنَّ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ - فَقَدِ ٱهْتَدَوا ۚ وَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ صِبْغَةً ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَلِيدُ ونَ اللَّهِ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكَ مُ وَلَنَاۤ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ، مُخْلِصُونَ شَنَّ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۚ قُلْءَ أَنتُمَ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَن أَظْلَمْ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ ومِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِخَلفِل عَكَمَا تَعْمَلُونَ ۞ تِلْكَأُمَّةُ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَاكَسَبَتَ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

اَلَجُ زَءُ النَّانِي الْمُورَةُ اَلْبَقَرَةِ اللَّهِ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الجزء الحزب المحرب

اللهِ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّىٰهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ ٱلَّتِي عَمْ اللهِ مَا وَلَىٰهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يِّلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًاّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبَلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ آ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتَ لَكِبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وفُّ رَّحِيثُ ﴿ فَي قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مَّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَكِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَ آءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّانِي الْمُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَابَ يَعۡرِفُونَهُ وَكَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَاءَ هُـمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وَجَهَةً هُوَمُولِّيهَ ۗ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْحَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَاٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِنَالَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُرْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايْلِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١٠ فَأَذْكُرُونِي أَذَكُرَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ٥٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبِرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ السَّا

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاثُمَّ بَلَ أَحْيَاءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَنَ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ وُونَ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ قَالُوۤ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ صَلُواتُ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُوْلَا إِلَّا اللَّهِ مَ وَرَحْمَةً وَأُوْلَا إِلَّا اللَّهِ مَ اللَّهُ اللَّهِ مَا يَالًا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ١٠٠٠ ١٠ إِنَّ ٱلصَّهَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَابِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواْعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابُ أُوْلَا إِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَكَالْحِنُونَ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ نَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلْيِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهُ خَالِدِينَ فِيهَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ نَنْ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاثُ وَاحِدُ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ





ٱلْجُـزْءُ ٱلنَّـانِي شُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّياحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَاتٍ لِّقَوْمِ يَغْقِلُونَ 📆 وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتَ بِهِمُ ٱلْأَسۡبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوۤأَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُ وَأُمِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخُلرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٠٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ اللهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

ٱلنَّجُ زَءُ ٱلتَّانِي الْعُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَأْ أَوَلُو كَانَءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيَّا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَايَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَٱشۡكُرُواْ بِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعۡبُدُ وِنَ ١٠ إِنَّامَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ. لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَامِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ نَنْ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلطَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ خَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَابَ بِٱلۡحَقِّلُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ

نعف الحرب ۳

اللَّهُ لَّيْسَ الْبِرَّأَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلْبِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَر ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِ هِمْ إِذَا عَلَهُدُوا ۚ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَآمِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَا إِنَّ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنتَىٰ بِٱلْأُنتَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ ومِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِّبَاعُ إِلَّهُ مُرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ آعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَعَذَا بُ أَلِيمُ مِنْ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةُ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الله كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَاۤ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيحٌ عَلِيكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلِيكُم

النجُزُءُ النَّانِي الْمُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللهُ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ أَلَكُمْ أَلَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهَرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسَرَ وَلِتُكِمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَ كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيثُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللَّهُ اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ الله

ٱلْجُـزْءُ ٱلنَّانِي مُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

أُحِلَّ لَكُمْ هُنَّ لِبَاشُ الصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاشُ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَكَنَ بَكِيمُ وهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرَ ثُمَّ أَتِهُواْ ٱلصِّيَامَ إِلَىٱلَّيْلَ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَاتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللَّهُ وَلَا تَأْكُلُو أَأْمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلُ وَتُدَلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِلْثِمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ يَسْتَلُونَكُ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجَّ وَلَيْسَ ٱلْبِتُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِرِبَ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَكَّ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الله وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ كُمُ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿



وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيدِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ مَ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبِّ وَقَلْتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتْنَدُّ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ الشَّهَرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهَلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ عَجِلُّهُ وَهَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضًا أَوْبِهِۦٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِۦفَفِدْ يَأَةُ مِّن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ قِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهَـ لُهُ و حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ اللَّهُ اللَّهَ عَلَمُ

ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّانِي سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَى أَ وَٱتَّ قُونِ يَكَأُولِى ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضْهِ لَا مِّن رَّبِّكُ مِّ فَإِذَآ أَفَضْهُ مُ مِّن عَرَفَاتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَ لَكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّا لِّينَ لَهُ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُ وِإِٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُم النَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُ وَإِٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَ آءَ كُمْ أَوْأَشَدَّ ذِكَرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَالَهُ وِفِي ٱلْآخِرةِ مِنْ خَلَق وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّ نَيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ أَوْلَا لِلْكَارِ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْنَا لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

الحزب غ

و وَاذْ كُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّعَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُعَجِبُكَ قَوْلُهُ وفِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْحِصَامِ فَ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ فِي وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْ هُ ٱلْعِنَّةُ بُالْإِثْمِ فَحَسَبُهُ وَجَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَهُ وفَكُ بٱلْعِبَادِ 💖 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُـلُواْ فِي ٱلسِّـلَمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ نَنْ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْخَصَامِ وَٱلۡمَلَآبِكَ أُو وَقُضِي ٱلْأَمۡرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلْأَمُورُ

سُورَةُ ٱلْبَعَرَةِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلتَّـانِي سَلْ بَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَكُوءَ اتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ إِنَّ وُرِّينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمٍ لَا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولُ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَمَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِيبٌ ١٠٠٠ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْمَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلُوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم اللهِ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمِّ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيًّا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيًّا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرُ بِهِ ـ وَٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ وكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَكَا فِرُ فَأُوْلَهَإِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْكِ وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَامِكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارَّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَـرُواْ وَجَلَـهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَا يِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ فِيهِمَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَحْبَرُ مِن نَّغَجِهِ مَأْ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفَوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٥



سُورَةُ ٱلْبَعَرَةِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلتَّـانِي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَلَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وإن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلُوشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَ مُؤْمِنَ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَ فَ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْأَعْجَبَكُمُّ أَوْلَا بِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرةِ بِإِذْنِهِ -وَيُبَيِّنُ ءَايَلتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذَى فَاعَتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ إِنَّ نِسَآ وُكُوۡ حَرِّثُ لَكُوۡ فَأَتُواْ حَرِّثَكُو أَنَّىٰ شِــثَتُم وَقَدِّ مُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَآتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآعَلَمُوٓاْ أَتَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيحٌ عَلِيكُم النَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيحٌ عَلِيكُم

سُورَةُ ٱلْبَعَرَةِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلتَّـايٰن لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتَ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيحٌ عَلِيمٌ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاتَهُ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاتَهُ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِّ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُ وَأُ إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ السُّ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِّ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَق تَسْرِيحُ بِإِحْسَانُ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَاللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ مَ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

شَيْعًا إِلّا أَن يَخَافَا أَلّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللهِ حُدُودَ ٱللهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتَ بِهِ عَلَيْ فَكُودَ ٱللهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتَ بِهِ عَلَيْ فَمُ ٱلظّالِمُونَ مُن فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظّالِمُونَ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظّالِمُونَ فَي فَلا تَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ أَن فَا إِن طَلّقَهَا فَلا جُعنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ طَلّقَهَا فَلا جُعنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِهِ الْقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَي اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِهِ الْقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ وَا ءَايَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكَمَةِ يَعِظُكُم بِهِ - وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُ مُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَصْهَر وَأَصْهَر وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَأُلُو لِدَاتُ يُرْضِعُنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسَعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةُ أَبِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ، بوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادًا فِصَا لَا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدِ تُتُمْ أَن تَسْ تَرْضِعُوۤا أَوْلَادَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ

ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّانِي سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشَراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَآللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَق أَكْنَنتُمْ فِيَ أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُ ونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعَرُوفًاْ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلْغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوٓ الَّبَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيكُمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُ سَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدُرُهُ، مَتَاعَا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلسَّقُوَىٰ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ ٱلْجُـزْءُ ٱلنَّايِي شُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

حَلفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوَةِ ٱلْوُسَطَىٰ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَلنِتِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكَبَانًا ۖ فَإِذَاۤ أَمِنتُمْ فَٱذۡكُرُ وأُ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِلَّ زَوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجَّ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعُرُوفٍّ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ فِي وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ إِبَالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ شَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهِ اللهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِ مْ وَهُمَ أُلُوفُ حَذَرَا لَمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُكَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِرِتَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠٠٠ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيحٌ عَلِيكُم نَكُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِعِفَهُ ولَهُ وَأَضْعَا فَا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ اللَّهُ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِمِنُ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْعَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَلِّبُكُواً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكِرِنَا وَأَبْنَآيِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّىٰ يَكُوكُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ وَمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيكُمُ اللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيكُمُ اللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيكُمُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَائِدَ مُلْكِمِ أَن يَا أَتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَامِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم شُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلتَّـايٰن فَلَمَّا فَصَلَطَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ و مِنِيٓ إِلَّا مَن ٱغۡتَرَفَ غُرۡفَةُ إِيدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وهُو وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَكَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَآ أَفَرِغَ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَأَنصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ نَ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ م بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِ تَ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ وَلَكَ ءَايَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ



﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَاكِتَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ وَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَ كُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخُلَّةُ وَلَاشَفَاعَةً وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ وَهُ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَلِيمُونَ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْهُ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَر وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَكَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ وَمُنَّ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثُقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيحُ عَلِيمُ (٥٠)

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوۡلِيآ وُهُمُ الطَّلخُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتُِّ أُوْلَا إِلَى الظُّلُمَاتُِّ أُوْلَا إِلَى الشَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَ إِبْرَاهِ عَمَ فِي رَبِّهِ عَأَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي ـ وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُحْيِ مِ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِ عُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُو كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِ عَلَاهُ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِانَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ وَقَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتَ ةَ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَاَّ فَلَمَّا تَبَيَّاتَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيسٌ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيسٌ

ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّالِثُ سُورَةُ ٱلْبَعَرَةِ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُرَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَاكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُ ۖ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعۡلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ نَ مَّتَ لُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاٰئَةُ حَبَّةً ۗ وَٱللَّهُ يُضَلِعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيمٌ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَكُ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ اللهِ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ ورِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر فَمَثَلُهُ وكَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّمَّاكَسَبُوأً وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ

الدربي الدربي المربي سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلتَّالِثُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلَّ وَابُلُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ أَيَوَدُّ أَحَدُ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةُ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ وَفِيهَا مِن كُلّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلۡكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةُ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَ ٓ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ شَّ يَكَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغَمِضُواْ فِيهِ وَآعَلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْتَ آءِ وَآللَهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِحُ عَلِيكُم اللَّهُ وَاسِحُ عَلِيكُم اللَّهُ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ١٠٠٠

سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

وَمَآأَنفَ فَتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَّذَرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبَدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِـمَّاهِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْهَا ٱلْفُـقَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠٠ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ هُدَ اللَّهُ مَ وَلَاكِتَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ ٱللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوَقَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللَّهُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْئَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَآ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم اللَّهِ اللَّهِ ينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِٱلَّتِيلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِن دَ رَبُّهُ مَ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿



ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ اللَّا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤ ا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوا أَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا فَمَنجَآءَهُ, مَوْعِظَةً مِّن رَّ بِهِ عَالَنتَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَكِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ مَا يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوةَ لَهُمَ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّ قُواْ خَيْرٌ لَّكُمِّ إِن كُنتُهُ تَعَلَمُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيَكْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِٱلْعَدْلِ وَلَايَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكَ ثُبُ وَلَيُمَلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيًّا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّهُ وَ فَلَيْمَلِلُ وَلِيُّهُ وِبِٱلْعَدْلِ وَاسْتَشْبِهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمِّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَلهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَلهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْ نَيْ أَلَّا تَرْتَا بُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَلَرَةً حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُ وَأَ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِحُمِّر وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُم

ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّالِثُ سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ

تلاثة براع الحستوب 0

﴾ وَ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مُّقَبُوضَ ۗ أُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ أُولَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَءَاثِمُ قَلْبُهُ وَ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ عَلَىٰ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبّهِ ع وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْكِتِهِ وَكُتُبِهِ عَ وَرُسُلِهِ-لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ-وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ مَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَلْنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ اللهِ

## مانيت المورة العالية العالمة

بشم أللك ألرَّحَمَان الرَّحِيمِ الَّمْ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ١٠٠ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بُالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٢٠ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْ قَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ٢٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ٥٠ هُوَ اللَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥٠ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايِكُ مُّحَكَمَكُ هُرِّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلُهُ ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ حَكُلَّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ٧٠ رَبَّنَا لَا تُزِغَ قُلُو بَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ٥٠ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٢

ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّالِثُ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَأُولَا إِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ٥٠ كَدَأْبِ وَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَنَّا بُواْ بِعَايَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُو بِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَّ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِعَتَيْنِ ٱلْتَقَتَآ فِئَةٌ تُقَايِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنَ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ - مَن يَشَآءُ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُوْلِي ٱلْأَبْصَلِ الله وَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَلَيْسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْل ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَ أَوَاللَّهُ عِندَهُ وحُسَنُ ٱلْمَعَابِ ٢٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَبِّعُ كُم بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُمُ مُّطَهَّرَةُ وَرِضَوَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِٱلْحِبَادِ اللَّهِ مَطَهَّرَةُ وَرِضَوَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِٱلْحِبَادِ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٠ الصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ٧ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلا إِلَّا هُوَ وَٱلْمَكَيْحَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَايِمَا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَاهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسۡلَامُ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعۡدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرْ بَايَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجَهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّنَ ءَأَسْلَمُتُمْ فَإِنْ أَسُلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَخُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْحِبَادِ نَكُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ م بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهِ أُولَامِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن تَّاصِرِينَ 💮

أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ ٱللَّهِ عَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٢٠٠٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُ ودَاتٍّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ شَيُّ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتَ كُلَّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَ أَلُا لِلَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ إِنَّ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ 😗 لايتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً ويُحَذِّرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (مُنَّ) قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدَا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴿ وَٱللَّهُ رَءُوفُ أَبَّالِّعِبَادِ ﴿ فَأَلَّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونِ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢ قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَافِرِينَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ ذُرِّيَّةُ بَعْضُهَامِنَ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيحُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلِ مِنِيَ ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتَ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنكَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَامَرْيَمَ وَإِنِّيٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَلْمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَلَآا ۖ قَالَتُ هُوَمِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ 📆



هُنَالِكَ دَعَازَكَرِيَّارَبَّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ٥٠ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَا عِكَةُ وَهُوَ قَايِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّللِحِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَنَّك يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ فَأَلَ وَبِّ ٱجْعَلَ لِّي عَايَّةٌ قَالَ عَايَتُكُ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزُا ۗ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ١٠ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَاءَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يُلْمَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَأَرْكِعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ﴿ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَهُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٤ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱلْسَمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٥ بَنِيٓ إِسْرَآءِ يلَ أَنِي قَدْجِئْتُكُم بِئَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأَحْى ٱلْمَوْتَك بِإِذَنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٢ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمُ وَأَنِ اللهِ فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۖ ٥٠



سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلثَّالِثُ رَبَّنَآءَ امَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ وَمُكَرُواْ وَمُكَرَاَّلُكُمُ وَاللَّهُ خَيْرُالْمَاكِرِينَ وَأُلَّهُ خَيْرُالْمَاكِرِينَ وَأَنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاحِيسَى إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥٠ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن تَّاصِرِينَ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَ فِيهِمْ أُجُورُهُمْ وَأُسَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ٧٠٠ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ٥٠ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ٥ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّرَ الْمُمْتَرِينَ اللَّهِ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَ نَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَ كُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ

ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّالِثُ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَاهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ١٠ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ قُلْ يَكَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ المَّوْنَ مِنَ الْمُولَالِكِ الْمُ الْمُولَةِ مُنَا اللهُ وَمُولَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَالةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِهِ عَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٠ هَا أَنتُمْ هَلَوُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَن مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسَلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلاَ ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواۚ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ اللَّهِ وَدَّت طَّا بِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ نَنْ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ

تانان المان المان

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ٧٠٠ وَقَالَت طَّآيِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ عَامِنُواْ بِٱلَّذِي أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْمَالنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ وَلَعَلُّهُمْ يَرْجِعُونَ ٧٠ وَلَا تُؤْمِنُوٓ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُوْ تَى آَحَدُ مِّثَلَ مَا أُو تِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ فَكُوانَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِمُ عَلِيكُمُ الله يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ٤ إِلَيْكَ اللَّهِ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ٤ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ٤ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ۚ ذَٰ الكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالَا اللَّهِ ٱلْكَالِمَ اللَّهِ ٱلْكَالِمُ اللَّهِ ٱلْكَالِمُ اللَّهِ اللّ مَنْ أَوْ فَكَ بِعَهْدِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٠ مَنْ أَوْ فَكَ بِعَهْدِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا أَوْلَا يَكُمُ لَكُ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿

البُ زُءُ الثَّالِثُ شُورَةُ الْمِعْمَرانَ الْمُورَةُ الْمِعْمَرانَ الْمُورَةُ الْمِعْمَرانَ الْمُورَةُ الْمِعْمَرانَ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ٥ مَا كَانَ لِبَشِرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُونَ اللهِ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُ واْ ٱلْمَلَكَإِكَةَ وَٱلنَّبِيِّكِنَ أَرْبَابًا اللَّهِ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسَلِمُونَ نَهُ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّانَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُّصَدِقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ع وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقَرَرُتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَاْمَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ 😘 فَمَن تَوَلَّك بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَا إِلَى هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ وَلَهُ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَأَلْأُرْضِ طَوْعًا وَكِرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

قُلْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ رَبُّ وَمَن يَبْتَغِ غَيْراً لِإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ مُنَّ كَيْفَ يَهُدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُ وَأَأَتَ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ﴿ مُ أُوْلَكِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَكِ عَلَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ مُنظِرُونَ ٥٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِتَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَا إِلَى هُمُ ٱلضَّآ لُّونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّ الَّهُ فَكُن يُقْبَلَ مِنَ أَحَدِهِم مِلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُوا فَتَدَى بِهِ ﴿ أَوْلَا إِكَ لَهُمْ عَذَا ؟ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن تَنْصِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِن تَنْصِرِينَ اللَّ

ٱلْجُــزْءُ ٱلرَّابِعُ مُورَةً آلِ عِمْرَانَ



لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرِّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّاتُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ السَّالَ السَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَاءِ يلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ـ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلْ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَاةِ فَٱتْلُوهَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَكُن فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ و فَلَ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلُهُ وَكَانَ ءَامِنَا أُولِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ٧٠٠ قُلُ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَلَ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءٌ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّ وَكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرينَ نَنَّ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ٱلْجُــزْءُ ٱلرَّابِعُ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَكُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْهُدِي إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١٠ يَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ أَنَّهُ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عَ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفَرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ نَ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَامِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنْ بَعۡدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلۡبَيِّنَاتُ وَأُولَـ ٓ إِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يُوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَـذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينِ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُهُ مَ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ يَأْكُ وَايَكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَا لَمِينَ فَيُ

ٱلْجُـزْءُ ٱلرَّابِعُ مُورَةً آلِ عِمْرَانَ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٢٠٠ كُنتُمْ خَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنَ ٱلْمُنكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَ امَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَايُنصَرُونَ إِنَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مَ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقٌّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلْكِتَابِأُمَّةُ قَآيِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُـمْ يَسْجُدُونَ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَلِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَابِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ



الْجُزْءُ الرَّابِعُ شُورَةُ آلِ عِمْرَانَ شُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا ٓ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَأُوْلَامِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَاظَلَمَهُمْ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُ مُ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنَ أَفَواهِهِ مَ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ٥ هَكَأَنتُمْ أَوْلَاء تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُوٓاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُمْ بِذَ اتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةُ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةُ يُفْرَحُواْ بِهَآوَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ ﴿ إِنَّ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْ لِلكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيحُ عَلِيكُم شَيْ

الْجُنْءُ الرَّالِيْمُ الْمُورَةُ الرِّالِيْمُ اللَّهِ عَمْرَانَ الْمُعْرَانَ الْمُعْرَانَ الْمُعْرَانَ الْمُعْرَانَ الْمُعْرَانَ الْمُعْرَانَ الْمُعْرَانَ الْمُعْرَانَ الْمُعْرَانَ اللَّهُ عَمْرَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَانَ اللَّهُ عَمْرَانَ اللَّهُ عَمْرَانَ اللَّهُ عَمْرَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

إِذْهَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَافِ مِّنَ ٱلْمَلَى إِلَى اللَّهِ مِنَ ٱلْمَلَى مُنزَلِينَ ﴿ يَكُنَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُورَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ 😳 وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ - وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ شَ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَوۡ يَكۡبِتَهُمۡ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِينَ ١٠٠٠ لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ١٠٠٠ وَبِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ نِنَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٓاْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ

ٱلْجُــزْءُ ٱلرَّابِعُ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

تبت نمزیا ۷

وسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِ قُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ الْمُثَّ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَـٰلُواْ فَاحِشَةً أَوْظَلَمُوٓ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغَفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ واْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعَلَمُونَ اللَّهِ أَوْلَيْكَ جَزَآؤُهُم مَّغَ فِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ ثُنَّ فَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٧٠٠ هَلْدَابِيَانُ لِّلنَّاسِ وَهُدّى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ إِن يَمْسَسَكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّتْلُهُ، وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَا وِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِ وَ يَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ نَنْ

ٱلْجُــزْءُ ٱلرَّابِعُ شُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ أَمْحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَمَامُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْ تُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكُن يَضُ رَّاللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجِزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَلْبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِرِينَ وَكُ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَمَعَهُ ورِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوإٍ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَا نُواًّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مَرَ إِلَّا أَن قَلَ الْواْ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُو بَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِيٓ أَمۡرِنَا وَتُبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ فَعَاتَاهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنيَا وَحُسَنَ ثَوَابِٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي

ٱلْجُـزْءُ ٱلرَّابِعُ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّ وكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ اللهِ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَلْكُمْ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ نَنْ سَنُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ بِمَآ أَشَرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِهِ مُلْطَكِّنا وَمَأْ وَلَهُ مُراكِنًا وَمِأْ وَلَهُ مُراكِنًا وَ وَبِئْسَ مَنْوَى ٱلظَّالِمِينَ (أُنَّ وَلَقَدْ صَدِدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْ نِهِ - حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَ عَتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَن كُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوْدِنَ عَلَىٓ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَ لِكُمْ فَأَثَلَبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَا تَكُمْ وَلَا مَاۤ أَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَأُلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَأَنَّهُ

الْجُـزْءُ الرَّابِعُ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

ثُوَّأَنْزَلَ عَلَيْكُومِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرَأَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهُمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ مَّاقُتِلْنَا هَاهُنَا ۖ قُل لَّوَكُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَا جِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِنْ اللَّهُ عَلِيمُ إِنْ اللَّهُ ٱلصُّدُورِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَعَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَفُقُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُزَّى لُّوكَ انُواْ عِندَنَا مَا مَا ثُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْمِي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ رَبُّ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمَ لَمَغَفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ الْمُنْ

ٱلْجُــزْءُ ٱلرَّالِيعُ شُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَلَبِن مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلُو كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرُهُمۡ رِفِي ٱلْأَمۡرِ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡعَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ وَإِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ فَي وَعَلَم ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَاكَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ أَفَمَنِ أَتَّبَعَ رِضْوَانَ ٱللَّهِكُمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولِهُ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهِ هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَهُ لَكُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ مَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِ مَ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلتِهِ \_ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ وَإِن كَا أَصَلَبَتْكُم مُّصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُم مِّثَلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَاذَا ۖ قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيبٌ وَأَن

ٱلْجُــزْءُ ٱلرَّابِعُ مُورَةً آلِ عِمْرَانَ

وَمَآ أَصَلِبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَا فَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أُو ٱدْ فَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَّا لَّا تَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَ إِلَّا اللَّهُ اللَّ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلَّإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَ فَوَاهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَٱدْرَءُ واْعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ مُنَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا اللَّهِ مَوَاتًا بَلَأَحْيَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللهُ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ نُونَ اللَّهُمْ يَصْرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ اللَّذِينَ السَّتَجَابُواْ بِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ ثُنُّ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَا خُشَوَهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ لَهُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ

ٱلْجُـزْءُ ٱلرَّابِعُ شُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ أُلَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوانَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ وَفَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَلِرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرُّ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَـيْكًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَ إِنَّ الَّذِينَ الشَّتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلِّإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيًّا وَلَهُمْ عَذَاثُ أَلِيمُ اللهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَأَنَّمَا نُمۡلِي لَهُمۡ خَيْرٌ لِّإِنَّفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ إِنَّمَا ثُلُهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُ مَاكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِينَ ٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْزُعَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا يَحْسَبَتَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ـ هُوَخَيْرًا لَّهُمَّ بَلَ هُوَشَرُّ لَّهُمَّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِمِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللهِ ٱلْجُـزْءُ ٱلرَّابِعُ شُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغَنِيَآ عُ سَنَحُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ اللهِ عَالَكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِ يكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ قُلُ قَدْ جَاءَ كُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَالِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُكُذِّ بَرُسُلٌ مِّن قَبَلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنَ النَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ آ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ فَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُمْرَ الْمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ أَذَكِ كَيْرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مَ آلَا مُورِ ١٨٠٠



ٱلْجُــزْءُ ٱلرَّابِعُ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ وَفَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا قَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا لَهُ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَة يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَا يَلتِ لِّأُوٰلِي ٱلْأَلْبَلبِ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُذَخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١٠٠٠ رَّ بُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَئَامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡ فِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَ فِرَكَ اللَّهِ عَنَّا سَيِّئَا تِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ اللَّهِ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَاوَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ اللَّهُ الْمِيعَادَ الله

ٱلۡجُـزۡءُ ٱلرَّابِعُ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنتَكُم بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأَخْرِجُواْ مِن دِيلرِهِمْ وَأُوذُ وا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُحَقِّرَتَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسَنُ ٱلثَّوَابِ اللَّهِ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلَّهِلَادِ ١٠٠ مَتَاحٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَتُّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ مِنْ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآأُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَا يَلْتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا أَوْلَكِمِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠٠٠ ملانيت المركة النبااء



تمث بعازی ه

## بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَا لَاكِئِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُوْ رَقِيبًا ١٠ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوۤ الْمُوالَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ حُوبًا كِيرًا اللهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاتُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَأَيْمَانُكُمْ ذَالِكَأَدُنَىٓ أَلَّا تَعُولُواْ اللَّ وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُوْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓعًا مَرِيَّا كُلُوهُ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالَكُوْ ٱلَّتِيجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكۡشُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلَا مَّعۡرُوفَا ٥ وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَامَىٰ حَتَّىۤ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوۤاْ إِلَيْهِمْ أَمُوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسۡرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلِ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُ وَأَعَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٥

البُّذَةُ الرَّايِعُ سُورَةُ النِّسَاءِ سُورَةُ النِّسَاءِ سُورَةُ النِّسَاءِ الْجُنْءُ الرَّايِعُ الْمُ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧٠ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكَمَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّحْرُوفَا ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا فِي يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أَوْلَادِكُمْ لِللَّاكَرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ و وَلَدُ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَأَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنَ عَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

گلائة يواع المصروب ۸

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْ وَاجْحُمْ إِن لَّمْ يَكُن لُّهُرَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُحُ مِـمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنَ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُ يَ ٱلتُّ مُنْ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنَا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِامْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُمُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَ آأَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيكُم حَلِيكُمُ وَ يَعْلِمُ مُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُ خَللِدِينَ فِيهَ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١٠ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ويُدْخِلُّهُ نَارًا خَللِدًا فِيهَا وَلَهُ وعَذَابُ مُهِينُ فَي

سُورَةُ ٱلنِّسَاءِ وَٱلَّابِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٥ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١٠ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَكِمِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٧٧ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبْثُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أَوْلَا إِلَّا أَكْذِينَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرُهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلُ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

البُ زَءُ الرَّابِعُ سُورَةُ النِّسَاءِ سُورَةُ النِّسَاءِ سُورَةُ النِّسَاءِ سُورَةُ النِّسَاءِ سُورَةُ النِّسَاءِ وَالْمَالَّ الْمُلْكِفُ الْمَالِيَّةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُلْكَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلُكُ اللَّهُ اللْمُلْلُكُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا فِي وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدَ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَلَقًا غَلِيظًا اللهِ وَلَا تَنكِحُواْ مَانَكَحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وكَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتُ وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَا تُكُمُ ٱلَّاتِي ٓ أَرْضَعَ نَكُمْ وَأَخَوَا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَا إِكُمْ وَرَبَكِيبُكُمُ ٱلَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيٍكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٧٠



اللهِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلُّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأَمُوالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا و مَن لَّهُ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَا نِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٌ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَلِفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَآ أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصِفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ شَنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمٌ الله

ٱلْجُـزْءُ ٱلْخَامِسُ سُورَةُ ٱلنِّسَاءِ

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ٧٠٠ يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ أَلِّا سَلنُ ضَعِيفًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَ نُواْ لَاتَأْكُلُوٓ الْمُوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمَّ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمَا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠٠٠ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَا تِكُمْ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا ١٠٠٠ وَلَا تَتَمَنُّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ - بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَ سَتَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَلِهِ حَيْمً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهًا الصُلِّ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ اللهِ وَلِمَا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا 📆

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَلفِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّاحِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًّا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا رَبُّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ـ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ ۖ إِن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُوَقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَ آ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيهًا خَبِيرًا وَ أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيهًا والمَّهُ وَالْمَدُوا اللَّهُ وَلَا تُشَرِّكُوا بِهِ مَ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَلْنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبيل وَمَامَلَكَتْ أَيْمَلنُكُمْ أَيْ مَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَحْتُمُونَ مَا عَاتَالُهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا شُهِينًا ٧٠٠ ٱلْجُــزْءُٱلْخَامِسُ مُورَةُٱللِّسَاءِ

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيۡطَانُ لَهُ وقَرِينًا فَسَاءَ قَرِينَا ا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا رُّنُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجَرًّا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُّلآءِ شَهِيدًا ﴿ يُومَهِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا و يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ وَإِنكُنتُم مَّرۡضَىٰ أَوۡعَلَىٰ سَفَيرِ أَوۡجَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّن ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَسَيَّكُمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ 🤲

ٱلْجُــزْءُٱلْخَامِسُ مُورَةُٱللِّسَاءِ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ٥٠ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِحَنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللُّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّ قَا لِّـمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَق نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُٱللَّهِ مَفْعُولًا ٧ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُأَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا ٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظَلُّمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّالَ كُيْفَ يَفُتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عَ إِثْمًا مُّبِينًا نُنْ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلُآءِ أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ٥٠

ٱلْجُـزْءُ ٱلْخَامِسُ سُورَةُ ٱلنِّسَاءِ

أُوْلَكَيِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ ونَصِيرًا ٥٠٠ أَمْر لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ وَ الْمَاكُونَ الْمُاكِ فَإِذَا لا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ وَ اللَّهُ مُ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَا هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ أَعْدَ ءَاتَيْنَآءَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمِ مُلكًا عَظِيمًا فِي فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِـ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا وَ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّ ۖ لَّهُمْ فِيهَآ أَزُواجُ مُّطَهَّرَةًۗ وَنُدۡخِلُهُمۡظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُ لِيُّ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُو بِهِ عَيْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥

أَلَهْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَا كُمُوٓ أَإِلَى ٱلطَّلْغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوٓ اللَّهِ يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا رَبِّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُـدُّ ونَ عَنكَ صُـدُودًا اللهِ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّجَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدْنَآ إِلَّا إِحْسَلْنَا وَتَوْفِيقًا اللَّهُ أُوْلَا مِكُ أَوْلَا مِكُ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مَ فَأَعْرِضَ عَنْهُ مَ وَعِظْهُ مَ وَقُل لَّهُ مَ فِيٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغَا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَلَوْأَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوۤا أَنفُسَهُمْ جَآهُ وكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّا بَّا رَّحِيمًا ﴿ فَكُ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ٥٠٠

ٱلْجُـزْءُ ٱلْخَامِسُ سُورَةُ ٱلنِّسَاءِ

وَلَوْأَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيكرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قِلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِعِ لَكَانَ خَيْرًا لُّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا لَنَّ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِمَاطًا مُّسْتَقِيمًا ٥٠ وَمَنِ يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَكِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَـمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ فَ وَٱلصِّدِ يقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَكَ إِكَ رَفِيقًا ﴿ فَإِلَّ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا وَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذُرَكُمْ فَٱنِفِرُواْ ثُبَاتٍ أُو ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ٧٠ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئُر ؟ فَإِنَّ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللَّهِ وَلَبِنَ أَصَلِبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُللَّتِ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠ اللهِ اللهُ فَلَيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلَأُ وَيَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٠٠

وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا وَ اللَّهِ مِنْ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّلْغُوتِ فَقَلتِلُوٓ الْقَولِيَآءَ ٱلشَّيْطَلْنِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَان كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِ يَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَكَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَكَّتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلُ مَتَاعُ ٱلدُّنيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظَلَّمُونَ فَتِيلًا ٧٧٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلُوْكُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَ ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ ٥ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيَّئَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَلَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اللَّهِ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠

ٱلْجُـزْءُ ٱلْخَامِسُ سُورَةُ ٱلنِّسَاءِ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا فِي وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآيِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٥ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ انَّ وَلُوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافًا كَثِيرًا رَبُمُ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ - وَلُوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِى ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡ تَنۡبِطُونَهُ مِنۡهُمُّ وَلَوۡلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحۡمَتُهُ و لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ مَنْ فَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا كُنَّ مَّن يَشَفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ ونَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشَفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ وَعِفْلُ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا آ أَوْ رُدُّوهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِسِيبًا ﴿

الحزب

ٱللَّهُ لَا إِلَاهُ إِلَّاهُ وَلَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ٧٠٠ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَ تَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَاكَسَبُوٓا أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل أَللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رَسَبِيلًا هُمُ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُّرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَاتَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ وَاْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ أَوْجَآءُ وكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلۡقَوۤاْ إِلَيۡكُمْ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ صَالَحُونَ ءَاخُرِينَ يُرِيدُونَأَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلُّ مَارُدُّ وَاإِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوۤاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَا مِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَانًا مُبِينًا ١٠

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَدُوٍّ لَأَنَا يَصَّدُّ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيتٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٓ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُّؤْمِنَةٍ فَكُن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمًا أَنِي وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَبِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَجَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَاضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَصِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَيْرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُ وِنَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَلِهِدُ وِنَ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلُ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِ مَعَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَلِهِدِينَ عَلَى ٱلْقَلِعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٠ وَرَجَلْتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَكِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ الْأَوْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْكَ مَأُ وَلَهُمْ جَهَتَ مُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ٧٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ٥٠ فَأُوْلَا بِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ عَهُ وَمَن يُهَاجِرَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَكُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا نَ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِ نَكُمُ ٱلَّذِينَكَ فَرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠٠



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآيِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوۤ أَلْسَلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤاْ أَسْلِحَتَكُمْ ۗ وَخُذُواْحِذَرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ فَإِذَا قَضَـيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَامَاتَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ كَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرِيلَكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ٥٠٠

ٱلْجُـزْءُ ٱلْخَامِسُ

سُورَةُ ٱلنِّسَاءِ

وَٱسۡتَغۡفِرٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلَا تُجَادِلَ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَأَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا الله يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا فَنْ هَا أَنتُمْ هَا وُلاء جَادَ لْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّ نَيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمِرمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهِ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَىٰ نَفْسِهِ عَلَىٰ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ اللَّهِ يَرْمِ بِهِ - بَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا فَا وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْ مَتُهُ ولَهَمَّت طَّآيِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ

ٱلْبُحِزْءُ ٱلْخَامِسُ

شُورَةُ ٱلنِّسَاءِ

ئىت لحزب ١٠

اللهُ لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجْوَلهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَل بِصَدَقَةٍ أَق مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّم وَسَآءَتَ مَصِيرًا وَأَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ } إِلَّا إِنَاتًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا اللهُ اللهُ عَوْنَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا اللهُ لَعَنهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا اللهِ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينَّهُمْ وَلَأَمُنِّينَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَاتًا مُّبِينًا ١٠٠٠ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُرُورًا اللَّهُ أَوْلَكِكَ مَأُولِهُ مْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١٠

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا اللَّهِ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَآ أَمَانِيّ أَهُل ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِنَّ وَمَن يَعْمَلَ مِنَ ٱلصَّللِحَاتِ مِن ذَكِر أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُوَّمِنُ فَأَوْلَا بِلِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَتَّةَ وَلَا يُظْلُمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَهُنَ أَحْسَنُ دِينَا مِمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَإِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا اللَّهُ اللَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيكَا سُلَّا

وَ إِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهِ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاء وَلَوْ حَرَضَتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا الله وَإِن يَتَفَرَّقًا يُغَنِ ٱللهُ كُلَّ مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أَو تُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَ إِيَّا كُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّ مَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ وَهِ إِلَّهُ إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِاَخُرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَن كَانَ يُربِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللهُ



ا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أُوِٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَيٰۤ أَن تَغَدِلُواْ وَإِن تَلْوَاْ أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَإِنَّ كِنَا يُتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ -وَٱلۡكِتَابِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكۡفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَآ بِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَا بَعِيدًا ﴿ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ٧٧٠ بَشِّرٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ اللَّهِ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأَ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَإِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُ مَّ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ مَدَّ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ٥

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوٓ أَ إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَا وُلَا ٓ إِلَىٰ هَ وَ لَا إِنَّ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ١٠٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُ واْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا وَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْكِ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَا بِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَ امَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ



اللهُ عَبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن تُبَدُ وا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوعٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ يَكَ فُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا و أُولَا إِلَا هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا رَانُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُوْلَامِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ يَسْتُلُكَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَرِّلُ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٓ أَكُبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتَهُمُ ٱلصَّاحِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّاتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنِ ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَانًا مُّبِينًا ﴿ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمَ وَقُلْنَالَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّادِشُ سُورَةُ ٱلنِّسَاءِ

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِايَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْر حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَفِي وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَأَنَّا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهُ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَ إِن مِّنَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَهُمْ وَإِن مِّنَ أَهْلِٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَيُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَإِنَّ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ وَأَخْذِ هِمُ ٱلرِّبَوْاْ وَقَدُ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنِزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَآمِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا

ربع الحذي 11

اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَ اللَّهِيّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى ٓ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا الله ورسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّهُ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ لَّكُ لَكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهِ - وَٱلْمَلَيْكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ واْ عَن سَبِيلَ اللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا اللَّهُ لَيَعْدِيهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا وَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبِّكُمْ فَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَالِهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّ مَا ٱللَّهُ إِلَا وُاحِدٌ سُبْحَلْنَهُ وَ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَكُ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّهَا وَاللَّهِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَهُ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَكَ مِكَةُ ٱلْمُقَرَّ بُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ ع وَيَسْتَكِبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ٧٧٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِّيهِمْ أَجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ - وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُ مَ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَ كُم بُرْهَانُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١٠٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيْدُ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ٥٠٠٠

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَاةِ إِنِ الْمُرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا تَكُنّ فَلَهُ مَا الثّلُثَ اللّهُ وَاللّهُ وَإِن لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْوَقُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ غَيْرَمُحِلِى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ فَلَى يَثَلَّا اللَّهِ وَلَا ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُّ إِنَّ ٱللَّهُ وَلَا ٱلشَّهْرَ مَا يُرِيدُ فَلَا ٱللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

حُرِّمَتْ عَلَيْكُوْ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ-وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأً كَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَ لِنَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْئَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمَتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكَ ۚ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لُّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ٥

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَآمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَق لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نَ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُمُ بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعُنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ يَآأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكِي وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ٥

ٱلْجُـزْءُٱلسَّادِسُ سُورَةُٱلْمَائِدَةِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَآ أُوْلَيَكِ أَصْحَلْبُ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ يَا يَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِ بِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَمِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرَتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُوْ سَيِّئَا تِكُوْ وَلاَّذْ خِلَنَّكُوْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٠ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَا قَهُمُ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَّةٌ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ } وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠

وَمِرَ ﴾ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَارَى آَخَذُنَا مِيثَا قُهُم فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَا أَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِرِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٠٠٠ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ صَّاعَ صَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَآءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابُ مُّبِينُ وَ يَهُدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضَوَانَهُ وسُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِ مَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (أَنَّ) لَّقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّاللَّهَ هُوَٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهُ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَ إِلَّ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيكًا وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

الَجُزَءُ السَّادِشُ سُورَةُ الْمَائِدةِ اللَّهِ وَأَعِلَمُ اللَّهِ وَأَحِبَلُوهُ وَقُلْ فَلِمَ اللَّهِ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقُلْ فَلِمَ اللَّهِ وَأَحِبَلُوهُ وَقُلْ فَلِمَ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقُلْ فَلِمَ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقُلْ فَلِمَ اللَّهُ وَالنَّصِ لَى اللَّهُ وَالنَّصِ لَى اللَّهُ وَالنَّ اللَّهُ وَالْحَبَلُومُ وَقُلْ فَلِمَ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَالنَّكُومُ وَالنَّعَلِيمُ اللَّهُ وَالنَّعِلُ وَالنَّعِلُ وَالنَّعِلُ وَالنَّعِلُ وَالْمَالِقُولُ وَالنَّعِلُ وَالنَّعِلُ وَالنَّعِلُ وَالْمَالُولُ وَالنَّعِلُ وَالنَّعِلُ وَالْمَالُولُ وَالنَّعِلُ وَالْمَالُولُ وَالنَّعِلُ وَالْمَالُولُ وَالنَّعِلُ وَالنَّعِلُ وَالْمَالُولُ وَالنَّعِلُ وَالْمَالُولُ وَالنَّعِلُ وَالنَّعِلُ وَالْمَالُولُ وَالنَّعِلُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالنَّعِلُ وَالْمَالُولُ وَالنَّعِلُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالنَّكُولُ وَالنَّالُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ ولَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ ولَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ ولَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُو

يُعَذِّ بُكُم بِذُ نُوبِكُم بَلَ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٥ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتَرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَ نَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِير فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأَلدَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَقَوْمِ الْذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَلَكُم مَّالَةِ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ نَنَّ يَا عَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّ والْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلسِرِينَ اللَّهُ قَالُواْ يَامُوسَى ٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّ إِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٥٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِ مُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلْمُونَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ٧

قَالُواْ يَامُوسَى إِنَّا لَن تَّذُّخُلَهَ آأَبَدًا مَّادَا مُواْ فِيهَ أَ فَٱذْ هَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ٓ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا ٓ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأُفُرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٥٠ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِ هِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِسَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ إِنِّي أَرِيدُأَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارُّ وَذَالِكَ جَزَآ وُا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتَ لَهُ، نَفْشُهُ، قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ۞ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ وكَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَلْوَيْلُتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَاذًا ٱلْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلتَّادِ مِينَ ١

الحزب ۱۲

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِ يِلَ أَنَّهُ، مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلتَّاسَجَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحْيَاٱلنَّاسَجَمِيعَاً وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ١ إِنَّمَا جَزَآقُولُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْيُصَلَّبُوٓا أَوْتُكَفَّطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَآ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِ مَرَّ فَٱعْلَمُوٓاْ أَبَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓ أَإِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَلِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْأَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ مِنْهُ مُ وَلَهُ مَ عَذَا بُ أَلِيهُ مُ اللَّهِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ مُ وَلَهُ مَ عَذَا بُ أَلِيهُ

يُريدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَلرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّ مِيكُمُ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا قَطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الله فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ أَلَهُ لَهُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ وَمُ لَكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ عَلَىٰ الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَلِرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفَوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُ ثُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ عَيَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحۡذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتُهُ وَفَكُن تَمْلِكَ لَهُ وَمِنَ ٱللَّهِ شَيَّا أُوْلَا بِلْكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ مَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠



سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُ وكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعُرضَ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرنُ وك شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوْلَا إِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّاۤ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشُوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِايَاتِي ثَمَنَّا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَهِكُ هُمُ ٱلْكَلْفِرُونَ ٥ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّ قَلَ بِهِ فَهُوَكَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمُ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٥

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّادِسُ سُورَةُ ٱلْمَائِدَةِ

وَقَفَّيْنَاعَلَى ٤ اتَارِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ اللَّهُ وَلَيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيلِّ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٧٠ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِتًا عَلَيْهِ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمَ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًّا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَلَكُمْ فَأَسُتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيكًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوَآءَ هُمْ وَٱحۡذَرُهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنْ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلُّواْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُ م بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۞ أَفَحُكُمَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ مُكَمَّا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥٠٠

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّادِشُ سُورَةُ ٱلْمَائِدَةِ

نىڭ لھازىد 14

ا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَيْ أَوْلِيَآء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَايَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ وَ فَهُ وَكُو اللَّهِ مِنْ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِمِّنْ عِندِهِ - فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰمَٱأْسَرُّواْ فِيٓأَنفُسِهِمۡ نَادِمِينَ ٥٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَكَوُلآءِ ٱلَّذِينَأَ قُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَلِيرِينَ ﴿ مِنْ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لُوْمَةَ لَا يِمِ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيمُ وَأَنَّهُ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿ وَمُن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْعَالِبُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَّا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأَ وَلِيَآءَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ٥٠

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّادِسُ سُورَةُ ٱلْمَائِدَةِ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَّأَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ٥٠ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآأُنِزِلَ إِلَيْنَا وَمَآأُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّأَ كَثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ٥٠ قُلُهَلَ أُنَبِّئُكُمُ دِشَرِّمِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلْخُوتَ أَوْلَكِمِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلَّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ فَي وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ - وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ١٠٠ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَ اللَّهِ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتَ لَبِنْسَمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْشُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ حُكَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٢٠٠ اَلْجُـزْءُ السَّادِشُ شُورَةُ اَلْمَائِدَةِ

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَ قُرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّحِيمِ ٥٠ وَلُوٓأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَالَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآأُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقَتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ ﴿ يَآلَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلتَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَالَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآأُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمُّ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلنَّا وَكُفْراً فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَللِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِ مُر وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥٠ لَقُدْ أَخَذُنَا مِيثَلَقَ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كُلُكُ كُلَّمَا جَاءَهُمُ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّ بُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

غزية أرباع الصريد

وَحَسِبُوٓ اللَّا تَكُونَ فِتْنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَغْمَلُونَ اللَّهُ لَقُدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَكُمْ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَلْبَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْ وَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ٥ لَّقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ إَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَا أُواحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ اللَّهُ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيكُ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ ﴿ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وصِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامَّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُ مُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرْ كَيْفَ أَنْكُا يُؤْفَكُونَ ٥٠٠ قُلُأَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّادِشُ شُورَةُ ٱلْمَائِدَةِ

قُلْ يَكَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَاتَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُوٓا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ اللهِ لَهِ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ٧٠٠٠ حَانُواْ لَايَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَـلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَـلُونَ اللَّهِ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّ مَتَ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُـمْ خَلْلِدُونَ ٥٠٠ وَلُوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآأُنزِلَ إِلَيْهِ مَاٱتَّخَذُوهُمْ أُوْلِيَآءَ وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَتَجِدَنَّ اللَّهِ اللَّهِ المُتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلتَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَلَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُ مُ لَا يَسْتَكِبِرُونَ وَنُ



ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّـابِعُ سُورَةُ ٱلْمَائِدَةِ

وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنِزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ وَمَالَنَا لَانُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلْطِينَ ٥ فَأَثَلْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَآ أُوْلَكَ إِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ مِنْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُحَرِّمُواْطَيِّبَلْتِ مَآأَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُ وَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالَاطَيِّبَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ٥٠ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِفِيٓ أَيۡمَانِكُمۡ وَلَكِن يُوَاخِذُ كُم بِمَاعَقَّد تُـُمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَا مُرعَشَرَةِ مَسَاحِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاتَةِ أَيَّامِ ۚ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلتِهِ عَلَىٰكُمْ تَشَكُرُونَ ٢٠٠٠

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إ إِنَّمَا ٱلْحَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِاللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنتُم ثُمنتَهُونَ اللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنتُم ثُمنتَهُونَ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوۤاْ أَتَّمَا عَلَىٰ رَسُولِكَا ٱلْبَلَاخُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحُ فِيمَاطَعِمُوٓ أَإِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وبِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيمُ وَ اللَّهُ عَنَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُ مَ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ ومِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ - ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ - عَفَا ٱللَّهُ عَـمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ٥٠٠

27. To 18. To 18

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّ يَارَةٍ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبُرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا أُوَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَعْبَةُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيامًا لِّلنَّاسِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْبَةُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيامًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَهِ ذَى وَٱلْقَلَهِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓ أَلَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُم اعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَافُحْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا اللَّهُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهِ قُللَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِن يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْئَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْئُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَرُّ لُ ٱلْقُرْءَ انُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَاكَافِرِينَ اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَاحَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبِّ وَأَكۡتَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ٢٠٠٠

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنزَلِ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوكَانَ ءَابَ آؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَق ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَلَبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيْقُسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِي بِهِ عَنَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَانَكْتُمُ شَهَا دَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ نَنُّ فَإِنْ عُثِرَعَلَىٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمًا فَئَا خَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا دَثُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَ تِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّللِمِينَ ﴿ فَالكَأَدْنَىۤ أَن يَا أَتُواْ بِٱلشَّهَا لَهِ عَلَىٰ وَجِهِهَآ أَوۡ يَخَافُوٓا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بُعۡدَ أَيْمَانِهُ مَوَدُوا تُعُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَرِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي



ه يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَاۤ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآ أُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلْعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ ٱذۡكُرۡ نِعۡمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذۡ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْ لَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَالةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْ نِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآءِ يلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَ آلِاً سِحْرُ مُّبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّ نَالَهُ وَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْءَامَنَّا وَٱشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَاحِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُلَزِّلُ عَلَيْنَامَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ قَدْصَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ اللَّ

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّـابِعُ سُورَةُ ٱلْمَائِدَةِ

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَرِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمُ فَإِنِّيٓ أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهُ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُ ونِي وَأُمِّيَ إِلَهَ أَين مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ و فَقَدْ عَلِمْتَهُ و تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمّْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ ۗ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ان تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ هَلْذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلَّدِ قِينَ صِدْ قُهُمْ أَ لَهُمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ۚ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ ﴿

ٱلنَّجُـزَءُ ٱلسَّـابِعُ شُورَةُ ٱلْأَنْعَامِ



اَلْجُـزْءُ ٱلسَّـابِعُ شُورَةُ ٱلْأَنْعَامِ

وَلَوْجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْدِسُونَ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ نُن قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ قُللِّمن مَّافِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل يِّلَهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَتَ كُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَٱلْفَسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ﴿ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ لَهِ قُلْأَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَا أَوَّلَ مَنَ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ النَّى قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ وَأَلُّ مِّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَإِن يَمْسَلُكُ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن اللَّهُ وَإِن يَمْسَلُكُ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ الْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهِ

مويد أرباع الحسنوب ١٣

قُلْأَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُشَهَادَ أَةٌ قُلِ ٱللَّهُ شَهِيذُ بَيْنِي وَبَيْنَكُوْ وَأُوحِي إِلَىَّ هَلذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِ رَكُو بِهِ ـ وَمَنْ بَلَغَ أَبِئَكُوۤ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَيَ قُلُلآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَاحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ٢٠٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُـمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَالْأَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ نَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْ تَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بِعَا يَلِتِهِ عِنَا يَاتِهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُ مُرَجِمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآ وَأَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٥٠ ثُمَّ لَوْتَكُن فِتَنتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَاكُتَا مُشْرِكِينَ اللَّهِ النُّطُرْكَيْفَكَذَبُواْ عَلَيْ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّأَ وَإِن يَرَوَا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُ وكَ يُجَادِ لُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِنْ هَلْدَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥٠٠ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْوَنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ نُنَّ وَلَوْتَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَالَيْتَنَا ثُرَدُ وَلَا ثُكَذِّ بَ إِعَا يَلْتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٧

اَلْجُـزْءُ ٱلسَّابِعُ سُورَةُ ٱلْأَنْعَامِ

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلَّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَلُوْتَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ وَ فَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىۤ إِذَا جَآءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَلْحَسْرَ تَنَاعَلَى مَافَرَّ طَنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ٢٠٠ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٢٠٠٠ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ وَلَيَحْزُ نُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلْلِمِينَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُ وا عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَخِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِعَايَةٍ وَلَوْ شَكَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ﴿

الحزب 1٤

ا إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٢٠٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِهِ عَقَلَ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يُنَرِّلَ اَيَةً وَلَاكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَا مِن دَ آبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَآبِرِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْهِ إِلَّا أُمَدُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ 🚻 وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِايَاتِنَا صُمُّ وَبُكَ مُرْفِى ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَتَلِ ٱللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ نَكُ قُلْ أَرَءَيْتَكُورٍ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ نَنَّ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكَشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ 🥨 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَاهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَـرَّعُونَ ا فَلُولا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَاكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَكُ فَكُمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ - فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوثُواْ أَخَذْ نَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ اللهُ سُورَةُ ٱلْأَنْعَامِر ٱلۡجُزۡءُ ٱلسَّابِعُ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْكِمِينَ ٥ قُلْ أَرَ اللَّهُ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَا مُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ( فَأَن أَو اللَّهُ عَلَا أَر اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلْلِمُونَ ٧٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَلْتِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُللَّاۤ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوۤ ا إِلَىٰ رَبِّهِمَ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (أَنَّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَي وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ نُنْ

ٱلَّاجُـزْءُ ٱلسَّـابِعُ سُورَةُ ٱلْأَنْعَامِ

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَلَ وُلَآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِكُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلِكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلتِنَا فَقُلْسَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ ومَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِجَهَا لَةٍ ثُمَّ تَابَمِنْ بَعْدِهِ عَوَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلِلَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَ كُثْرِقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٥٠ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيّنَةِ مِّن رَّيِّى وَكُذَّ بْتُمرِبِةِ عَاعِندِى مَا تَسْتَحْجِلُونَ بِهِ عَ إِنَّالُحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ و قُل لَو أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَي الْحَالَمُ اللَّهُ وَعِندَهُ وَ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ آ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ رُوْنُ

رديع العذوب عا سُورَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلسَّا بِعُ وَهُوَالَّذِي يَتَوَفَّلَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمُ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ نُن وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اللهِ ثُمَّرُرُدُ وَا إِلَى اللهِ مَوْلَلهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وتَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّإِنْ أَنجَلنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكِرِينَ ﴿ ثُنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّكَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ و أُلُهُ وَٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٥٠٠ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسَتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهِ لِكُلِّ نَبَا مُّسْتَقَدُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلْتِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَاتَقْعُذَبَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْلِمِينَ

البُّزْءُ السَّابِعُ سُورَةُ الْأَنْعَامِ

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ نَ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ أَوَذَكِرْ بِهِ عَأَن تُبْسَلَ نَفْشُ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۖ أَوْلَا بِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ٥٠٠ قُلَأَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَحُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ لِنَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَاتِ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا قُلَ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٠٠ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٣٠

سُورَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلسَّــابِعُ

﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَأَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَـ أَ إِنِّيٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ٥٠٠ وَكَذَالِكَ ثُرِيٓ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٥٠ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَّا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْاَفِلِينَ اللَّهِ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَلْذَارَبِي فَلَمَّآ أَفَلَقَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّمَآلِينَ ٧٠ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَاذَارَبِّي هَا ذَآ أَحْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَلْقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ لَكُ إِنِّي وَجَّهَتُ وَجَهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ وَكَاجَّهُ وَقُومُهُ وَقَالَ أَتُحَاجُّ وَنِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْهَدُ لِنَّ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّاۤ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا الْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ الله و الله الله و الله أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ اللَّهُ مَنَّ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ

ٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ وَلَمْ يَلْدِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَبَإِكَ لَهُمُ ٱلْأَمِّنُ وَهُمِمُّهُ مَدُونَ اللَّهُ وَتِلْكُ حُجَّتُنَاءَ اتَيْنَاهَاۤ إِبْرَاهِيمَعَلَىٰ قَوْمِهِ عَلَيْ مُن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ ﴿ مُ <u>وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلَّاهَدَيْنَاۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا</u> مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَزَكْرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسَ حُكُلٌّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥٠ وَ إِسْمَاحِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَصَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلْكَمِينَ الم ومِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثُنُّ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥٠٠ أَوْكَيْكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفْرُ بِهَا هَلَ قُلْآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَلْفِرِينَ ۞ أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ هَـدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَ لَهُمُ ٱقْتَدِهُ قُللًا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجِراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ ٥

اَلْجُـزْءُ ٱلسَّـابِعُ سُورَةُ ٱلْأَنْعَامِ

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِمِّن شَيْءً فُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَّى لِّلنَّاسَّ تَجْعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّالَمُ تَعْلَمُوٓا أَنتُمْ وَلآءَابَ آؤُكُمُ قُل اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَلْذَا كِتَكُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ نَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثَلَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْتَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَكِ عِكَةُ بَاسِطُوۤ اللَّهِ يِهِمْ أَخْرِجُوۤ اللَّهُ مَكُمُّ ٱلْيَوْمَ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلتِهِ عَسَتَكَبِرُونَ ٢٠٠٠ وَلَقَدْجِءَتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقَنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُه مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُوۡ شُفَعَآ عَكُوُ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُمۡ أَنَّهُمۡ فِيكُمۡ شُرَكَ وَأَ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهُ

ثلاثة أرباع الصنويو 1 &

وَنَّاللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوْفَكُونَ ٥٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ وَهُوَالَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَ عُمَّ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخَرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنَ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَابِةٍ ٱنظُرُوٓٳ۫ٳڸؘڷؘؽؘڡؘرِهِۦٓٳؚۮؘٳٓٲ۫ؿٛڡؘۯۅؘۑٮٛٚۼؚڣۧۦٓٳ۪ڽۜٙڣؚؽۮؘڸؚػؙٛؗڡٝڒؘڵٳؽڵؾؚڷؚڡؚۜٞڷؚڡۊڡؚ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِ لَمْ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ نَنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لُّهُ و صَلحِبَةً وَخَلَقَكُلُ شَيْءٍ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَاهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ نِنَ لَا ثُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَلِ رُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ فَنَ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُمِن رَّيِّكُمُ فَمَنُ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ لِحَ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَ قُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنْبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَيْ ٱتَّبِعُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَاهَ إِلَّاهُو وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَكَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَآأَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّالِكُ إِنَّالِكُ إِنَّالِكُ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِنجَآءَتُهُمْءَ ايَةُ لَيُؤْمِنُكَ بِهَأْ قُلَ إِنَّمَا ٱلْآيَلَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْتِدَتَهُمْ وَأَبْصَلَ رُهُمُ كَمَالُمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ اللَّهِ مَرَّةِ وَنَذَرُهُمُ مُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ نَا اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّافِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه



ا وَلَوْأَنَّنَا نَزُّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلْيِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرَنَا عَلَيْهِم كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَحْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ إِنَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُـرُورًا وَلُوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٠ وَلِتَصْغَلَ إِلَيْهِ أَفْءِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم شُقْتَر فُونَ ﴿ إِنَّ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَخِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعُلَمُونَ أَنَّهُ وَمُنَزَّلُ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَـدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ - وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَإِن تُطِعَ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِحُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعَلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ- وَهُوَأَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧٠ فَكُلُواْ مِسَا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَلتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَلتِهِ مُؤْمِنِينَ

سُورَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلثَّـامِنُ وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْ كُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلُمِّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَذَرُواْ ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ نَ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمُ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلِفِسَّقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللَّهِ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَنُورًا يَمْشِي بِهِ عِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ وفِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ شَيْ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ نَنُّ وَإِذَا جَآءَ تَهُمْ ءَايَتُ قَالُواْ لَن نُّؤَمِنَ حَتَّى نُوْ تَى مِثَلَ مَآ أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ شَ

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشَرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ وَيَجْعَلُ صَدُرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّـُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمُن وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمَا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ إِنَّ اللَّهُ لَهُمْ دَارُٱلسَّلَامِ عِندَرَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ حَجِمِيعًا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أُولِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيٓ أَجَّلْتَ لَنَاْ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيكُم عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَلِتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْ قَالُواْ شَهِدَنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَافِرِينَ ۞ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلْفِلُونَ 📆



سُورَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلثَّـامِنُ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَلِفِلِ عَكَمَّا يَعْ مَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْ مَتَّ إِن يَشَأَ يُذْ هِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ١٠٠٠ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَا تِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَكْقَوْمِ أَعْمَمُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَلَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونِ فَيَ الْخَلِيمُونِ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونِ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَانَدَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَآمِنَا فَكَا كَانَ لِشُرَكَ آبِهِمْ فَكَلايَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَا بِهِ مِنَّ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ شَ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَأُوْلَادِهِمْ شُرَكَا وُّهُمْ لِيُ رَدُوهُ مَ وَلِي كَلِسُواْ عَكَيْهِ مَ دِينَهُ مَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَهُ مَهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ مُ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِّذُ كُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزُواجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيثُمُ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِنَ اللَّذِينَ قَتَلُوۤ الْوَلَادَهُمُ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَاكَا نُواْ مُهَتَدِينَ ۞ ۞ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَجَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتِ وَغُلِيرَ مَعْرُوشَاتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِا كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ٤ إِذَآ أَثَمَرَ وَءَا تُواْحَقُّهُ مِيَوْمَ حَصَادِهِ ٥ وَلَا تُسَرِفُو أَإِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ثَنَّ

سُورَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلْجُـزْءُ ٱلتَّـامِنُ تَكَنِيَةَ أَزُواجِ مِّنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْءَ آلذَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَيْنَ نَبِّوُ نِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلدِ قِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّهُ أَمِ ٱلْأُنتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ أُمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَإِذْ وَصَّنكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَا فَكُنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِرْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قُل لَّا آجِدُ فِي مَآأُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَّا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحَمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسَقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ - فَكَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمَ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتَ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْمَا ٱخْتَكَطَ بِعَظْمِ ۚ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمَّ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ١

ٱلْجُـزْءُ ٱلشَّامِنُ سُورَةُ ٱلْأَنْعَامِ

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْ مَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُكُرُدُ بَأْسُهُ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَاءَ ابَّا قُنَا وَلَاحَرَّ مُنَا مِن شَحَّءٍ كَذَا لِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْ بَأْسَنَا ۚ قُلْ هَلَ عِندَ كُم مِّنَ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اللهِ اللهِ الطَّنَّ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ٥ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهُدَىٰكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ فَأَلُّ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَلَا أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَاتَتَّبِعَ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَلْتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ٥٠٠ اللَّهِ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَنَّا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمْلَقَ تَحَنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّافَسَ ٱلَّتِي حَكَّرَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بٱلْحَقّ ذَالِكُمْ وَصَّاحُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (اللَّهُ



وَلَا تَقَرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَانْكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأُعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيٌّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْ فُوأْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَاتَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ أَن تَقُولُوآ إِنَّمَا أَنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآيِفَتَ أِن تَوْكُولُوٓ أَإِنَّمَا أَنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآيِفَتَ أِن مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ 🥨 أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُ مَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدّى وَرَحْمَةً فَكُنَّ أَظَّلَمُ مِمَّنَكَذَّ بَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَ فَ عَنْهَا السَّخِزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِ فُونَ عَنْ ءَايكتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِ فُونَ ١٥٠

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَآبِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضَ ءَايَتِ رَبِّكُ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُّءَ امَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوۤ أَ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ وَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَى عُ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٢٠٠٠ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّنِي هَدَلْنِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيمَامِّلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ قُلَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا أَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَأُخَرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَلَ ءَاتَكُمُر إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّامِنُ مُ مُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ



المَصَ اللهِ كَتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّ بِّكُرُ وَلَاتَتَبِعُواْمِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَاتًا قَلِيلًا مَّاتَذَكَّرُونَ ٥ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَا بَيَّتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ كُ فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُو أَإِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ٥ فَكُنُسَّ عُكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَكُنُسْ عَكُنَّا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلَّمِ وَمَاكُنّا غَايِبِينَ ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَفَأُولَا إِلَكُ هُمُ ٱلمُفَلِحُونَ ٥ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فَأَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَنتِنَا يَظْلِمُونَ ٥٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ نَ اللَّهُ مُاتَشَكُرُونَ نَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوِّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَأَ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّلْجِدِينَ اللَّهُ ٱلْجُـزْءُ ٱلنَّامِنُ سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكَّى قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن تَارِ وَخَلَقْتَهُ ومِنطِينِ ١٠٠ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَافَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاخِرِينَ اللَّهِ قَالَ أَنظِرَنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا فَعَدُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ مُمَّ لَا تِينَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِم وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ٧٠ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَامَذُهُ ومَّا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لِأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ٥ وَيَكَادُمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرَبَا هَلِهِ وِٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٥٠ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبَدِى لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ لِيهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَا رَبُّكُمَاعَنَ هَلَدِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ٥٠ وَقَاسَمُهُمَآ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ٥٠ فَكُلَّا هُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَكَتَ لَهُمَا سَوْءَ اتُّهُمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَلْهُمَارَبُّهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُنُّ مُّبِيتُ نِ

سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلثَّامِنُ قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَتَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ اللَّهِ قَالَ الْهِيطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللَّهِ يَبَنِي عَادَمَ قُدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَ اللَّكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْءَ ايكتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كُرُونَ ٥٠ يَكِنِيٓءَا دَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ اتِهِمَا ﴿ إِنَّهُ وَيَرَاكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَاتَرَ وَنَهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٠ وَإِذَا فَعَـٰ لُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَاعَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥٠ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِٱلْقِسُطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخَلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ كَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ ٥٠ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّاهُم ثُمُهْ تَدُونَ وَنِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّاهُم ثُمُهْ تَدُونَ

ربع الحذي 11

المَيْنِينَ عَادَمَخُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوٓ أَ إِنَّهُۥلَايُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلَ هِيَ لِلَّذِينَ ءَا مَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلَطَكنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ نَنْ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٢٠٠٠ يَلْبَنِي ٓ ءَا دَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ٥٠٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَنتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنْهَا أَوْلَا إِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَعِ عَايَتِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ أُوْلَكَيِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمِّ قَالُوٓا أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ وَا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ ٧ سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلثَّامِنُ قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمُمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَ لَهُمْ لِأُولَلهُمْ رَبَّنَا هَلَؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعَفًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ٥٠ وَقَالَتُ أُولَىٰهُمۡ لِأُخۡرَىٰهُمۡ فَمَاكَانَ لَكُمۡ عَلَيْنَامِن فَضَلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّ مَحَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّرِ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْرِي ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُم مِّنجَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجَيْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَكَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَاتِّةِ هُمْ فِيهَاخَلِدُونَ ٥٠ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَا وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا لِهَاذًا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢

سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ

وَنَا دَى ٓ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْ نَامَا وَعَدَ نَارَبُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدتُّهُمَّا وَعَدَرَبُّكُوْ حَقَّآقَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُوَّذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلُ للَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ٥٠٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمْ وَنَا دَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَظَمَعُونَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَكِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَا دَىٰ آصَحَكِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ٥٠ أُهَلَوُّكُا إِهَ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُوْتَحْزَنُونَ وَنَادَى ٓ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأْ فَٱلْيَوْمَ نَنسَلْهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاآءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَاكَانُواْ بِتَايَلِتِنَا يَجْحَدُونَ ۖ ٥٠



سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلتَّامِنُ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدّى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الله الله عَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ وَيَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَا لَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓ أَأَنفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ فَ وَأَنفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْضِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ و حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ عَ ٱلْا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٥٠ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّ عَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ وَ وَلَا تُفْسِدُ وَأَفِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَهُوَالَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَتَى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِّ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٠٠

ٱلنَّجُذُءُ ٱلثَّامِنُ شُورَةُ ٱلأَعْرَافِ

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ وِبِإِذْنِ رَبِّهِ ٥ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدًا حَنَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُ وَا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥٠ قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنُرَىكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ نَ قَالَ يَكْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَاكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينِ فَ لَكِينَ رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينِ فَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهُ أَوَعِجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرُ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيۡنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ مِعَهُ مِعِي ٱلْفُلْكِ وَأَغۡرَقۡنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَِّايَكِتِنَا ۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ۞ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمۡ هُودَاۗ قَالَ يَلْقَوْمِ ٱغْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَإِنَّا لَنَرَىٰكَ كَالُّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَا فِي سَفَا هَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَكَمِينَ

تلادة أدباع المسنوب 17 سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلتَّامِنُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِي وَأَنَالَكُمْ نَاصِحُ أَمِينٌ ﴿ أَوَعَجِبْ ثُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُوعَلَى رُجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِ رَكُمْ وَٱذۡكُرُوۤ اٰإِذۡجَعَكُمُ خُلَفَآءَ مِنَ بَعۡدِ قَوۡمِرنُوحِ وَزَادَكُمۡ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً فَٱذْكُرُوٓاْ ءَاللَّهَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ نَ قَالُوٓ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدُ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَاكِآؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٧ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ ا أَتُجَادِ لُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَأُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ فَٱنتَظِرُ وَأَ إِنِّي مَعَكُم مِّن ٱلْمُنتَظِرِينَ ٧٠ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَٱلَّذِينَكَذَّ بُواْبِ كَايَتِنَّا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَكَقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَ تَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ هَاذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَاكِةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ مُ اللَّه

اَلَجُ زَءُ ٱلتَّامِنُ مُورَةً ٱلْأَعْرَافِ

وَٱذْ كُرُوٓ أَإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَأُذْكُرُوٓاْءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أُٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُ مَ أَتَعْ لَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ قَالُوٓ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ ـ مُؤْمِنُونَ اللَّهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُ وَأَ إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِۦكَفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَالِحُ ٱتْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَنْتِمِينَ ﴿ فَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ و و لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأْتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةٌ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿

سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ ٱلْجُـزْءُ ٱلتَّـامِنُ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٥٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ ، كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ٥٠ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَكْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ عَلَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأُوْ فُواْٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَاتَبْخَسُواْٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا تُفْسِدُ وأْفِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّ وُمِنِينَ فَيَ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِمِي وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡكُنتُمۡ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِى أُرْسِلُتُ بِهِ وَطَابِفَةُ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأُصِبِرُواْ حَتَّى بِحَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ٧

الجنزه الحزب الا

المَكُ أُلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ اللَّهُ عَيْبُ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ قَالَ أَوَلَوۡ كُنَّا كَرِهِينَ ٥٥ قَدِ ٱفْتَرَيْنَاعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَافِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَأَ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى أُلَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ٥٠٠ وَقَالَٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ٥ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْشُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخُلسِرِينَ ٥٠ فَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَقُومِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنفِرِينَ اللَّهِ وَمَآأَرُسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٥٠ ثُمَّ بُدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّءَابَآءَ نَاٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلتَّا سِعُ وَلُوٓأَنَّ أَهۡلَ ٱلْقُرَىٰٓءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّ بُواْ فَأَخَذَ نَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ا فَأَمِنَ أَهَلُ القُري أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيَتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ا وَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِينَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعُبُونَ اللهُ أَفَأُمِنُواْ مَكْرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهُ أُوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُ مِبِذُنُوبِهِ مُ وَنَطَّبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآيِهَا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُ م بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّ بُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرُهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدُنَا أَكْثَرَهُ مُ لَفَاسِقِينَ نَنْ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِم مُّوسَى بِالكِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِايْهِ فَظَلَمُواْ بِهَ أَفَانظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ نَنْ وَقَالَ مُوسَىٰ يَكِفِرُعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ نَالًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ اللهِ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَأَتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ ثُمِّينٌ ﴿ فَي وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اللَّهُ قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ السَّاحِرُ السَّاحِرُ عَلِيمُ فِنَ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ فَنَ قَالُوٓ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَاشِرِينَ ١ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَلِحِرِ عَلِيمِ اللهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّانَحْنُ ٱلْغَالِبِينَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّهِ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تَكُونَ نَحُنُ ٱلمُلْقِينَ اللَّهِ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُ وَأَ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِيمٍ ١٠٠٠ اللهِ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَنَ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْ فِكُونَ اللهُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَخُلِبُواْ فَخُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْصَلِغِرِينَ ﴿ وَأُلِّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لِلَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ



ٱلنَّجُزْءُ ٱلتَّاسِعُ سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ

قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكِمِينَ شَنَّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ شَنَّ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْمِنْهَا آهُلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ لَكُ فَطِّعَنَّ أَيْدِ يَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُوَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ شَ قَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِعَايَكِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تَنَأْرَبَّنَآ أَفُرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَلَا ثُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَالِهِرُونَ ١٠٠ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهَاكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَقَدُ أَخَذُنَّاءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كُرُونَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّ

ٱلْجُــزْءُ ٱلتَّاسِعُ

فَإِذَا جَآءَ تَهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلِدِهِ - وَإِن تُصِبَهُمُ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَثُّهُ وَأَلَّ إِنَّمَاطَلِيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ عِنْ ءَاكِةٍ لِّتَسَحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهِ فَأْرُسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَأُسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ مُ ٱلِرِّجُرُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدُّعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَآءِ يلَ وَ فَكُمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنَكُثُونَ ﴿ ثُنَّ فَأَنتَقَمْنَامِنُهُمْ فَأَغْرَقَنَاهُمْ فِي ٱلْكِيِّرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْ بِحَايَكِتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ نَنَّ وَأُورَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرِّكْنَافِيهَ أَوَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبَّكَ ٱلْحُسَنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ بِمَاصَبَرُوا فَوَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصِّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ سَيْ

ٱلنَّجُ زَءُ ٱلتَّاسِعُ فَهُ وَوَ ٱلْأَعْرَافِ





تعاد لحارب ۱۷ ٱلنَّجُـزْءُ ٱلتَّاسِعُ سُورَةُ ٱلأَعْرَافِ

قَالَ يَامُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَٱلْفَاسِقِينَ ﴿ مَنْ سَأَصْرِفُ عَنْءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَايَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْ بِعَايَلْتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَنَّهُ اللَّهِ مِنْهَا عَلَيْكِينَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمَّ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعُ مَلُونَ ﴿ لَا اللَّهِ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ عِنْ حُلِيِّهِ مّ عِجْلاَجَسَدَالَّهُ مُحُوارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ وَلا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ شَيَّ وَلَمَّاسُقِطَ فِيَ أَيْدِيهِ مِ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَكُمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَتَ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ اللَّهِ

سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلتَّا سِعُ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرِ بِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضَعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشَمِتُ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَافِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ شُنُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ ثُعَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَ وَلَمَّاسَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَأَنْ الْحُولَ وَأَخْتَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَّا فَلَمَّآ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّلَى أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا آ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتَنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءً أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُٱلْغَافِرِينَ ٥



ا وَأَكْتُبُ لَنَافِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا اللهِ وَأَلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِ عَنَ أَشَاآَهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِايَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ ٱلنِّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكَتُوبًا عِندَ هُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَتِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِيكَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَكِ إِلَّ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ فَالْ يَكَأَيُّهَا ٱلتَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَآ إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّهُ اللهُ وَيُحِيء وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ع وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ ٱلْجُـزْءُ ٱلتَّا سِعُ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشَرَةَ عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلَّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّ لَنَاعَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى الشَّكُولَ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَ قَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوٓ أَنْفُسَهُمۡ يَظْلِمُونَ وَلَاكِن كَانُوٓ أَنْفُسَهُمۡ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا تَخْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ خَطِيَّاتِكُمْ أَلُمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَسَالُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يُوْمُ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ سَيْ

الْجُـزْءُ التَّاسِعُ سُورَةُ الْأَعْرَافِ

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعَذِرَةً إِلَىٰ رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٤ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ 💯 فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيعِينَ لَا اللَّهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيعِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ مَن يَسُومُهُمَّ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَغَفُورٌ رَّحِيهُ الله وَقَطَّعُنَاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أُمَكَّا مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَكُونَاهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَكُلُفَ مِنْ بَغْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلْذَا ٱلْأَدْ نَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّتُلُهُۥ يَأْخُذُوهُ أَلَرُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيلِّهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَغْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَٱلْمُصْلِحِينَ 🐠 النَّجُ زَّءُ ٱلتَّاسِعُ سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ

الحزب ۱۸

18

ا وَإِذْ نَتَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَ اتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَهُ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُواْ بَكِي شَهِدَنَاۤ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلِفِلِينَ ﴿ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَا وُكَا مِن قَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِ هِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَهُ وَلُوْشِئْنَا لَرَفَعْنَكُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ وَكَمَثُل ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَثُ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِ كَا يَكِتِنَأْ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُلَّكُ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِي وَمَن يُضَلِلْ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللهُ

ٱلنَّجُذَاءُ ٱلتَّاسِعُ سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَّا يَسَمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِيكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ أَوْلَا يَكُ هُمُ الْعَافِلُونَ ١٠ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَٱدْ عُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓ أَسْمَلَ بِهِ عَسَيُجُزَوْنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَمِمَّنَ خَلَقْنَآ أَمَّةُ يَهَدُونَ بِٱلْحَقَّوَبِهِ يَعْدِلُونَ وَٱلَّذِينَكَذَّ بُواْ بِعَا يَكِتِنَا سَنَسْتَدْ رِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِيلَهُمْ إِنَّا كَيْدِي مَتِينٌ اللَّهِ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّهُ أَوْلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْازِّضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِاْقَتَرَبَأَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ مِنْ مَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ يَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلِهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِندَرَبِي لَا يُجَلِّيهَا لِوَ قَتِهَآ إِلَّا هُوۡ تُقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَ سِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَاتَأْتِيكُمْ إِلَّابِغَتَةً يَسْئِلُونَكَكَأْتَكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

ٱلْجُــزْءُ ٱلتَّـاسِعُ شُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ

قُللًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَّرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفُسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبُّهُمَا لَيِنْ ءَاتَيْتَنَاصَالِكَا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١ صَلِحًا جَعَلًا لَهُ وشُرَكًا ءَ فِيمَاءَ اتَنْهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَهُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصُرًا وَلَآ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ وَنَ وَإِن تُدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُهُوهُمْ أَمْأَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْلَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّهُ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَ آَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ عِلَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَغْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

الديع العازي ١٨

قُل آدْ عُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ

ٱلْجُــزْءُ ٱلتَّاسِعُ سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ

إِنَّ وَلِحَّى ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابُ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ اللَّهِ السَّالِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۗ وَتَرَابُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٥٠ خُذِ ٱلْعَفُووَأَمُر بِٱلْعُرْفِ وَأُعْرِضَ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأُسْتَعِذْ بِأُللَّهِ إِنَّهُ وَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلْبِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ شَ وَإِخْوَانُهُ مُ يَمُدُّ ونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ أَنْ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِكَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِي هَاذَا بَصَ آبِرُمِن رَّبِكُمْ وَهُدّى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ عَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلْفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ٱلْجُـزْءُ ٱلتَّاسِعُ سُورَةُ ٱلْأَنْفَالِ



نمت يُحرُپ م

منت المورَة النفاران النام ٧٥ الما ١٥٠

بِسْ جِرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ يَسْ كُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَكُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَّكُلُونَ ٥ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّكَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ حُقًا لَهُمْ أَوْلَامِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ وَرَجَلْكُ عِندَرَبِهِمْ وَمُغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٥٠ كُمَآ أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ٥ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِ فَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَٱلْكَافِرِينَ الْيُحِقُّ ٱلْحَقَّ وُيُبطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿

اَلْجُـزْءُ التَّاسِعُ سُورَةُ ٱلْأَنْفَالِ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَكِيِكَةِ مُرْدِ فِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَبِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ فِي إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ شَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَآمِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَتَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأُضِرِ بُواْ فَوَقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٥٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَهِذِ دُبُرَهُ ﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِعَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْ وَلَهُ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (1)

ٱلنَّجُـزْءُ ٱلتَّاسِعُ سُورَةُ ٱلْأَنْفَالِ

فَكُوْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلِ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِمِنَ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّةً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيتُ ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَخَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُ واْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمُ فِئَتُكُو شَيْءًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ٥٠ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٥ ١ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٥ وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمْ وَلُوۡأُسۡمَعَهُمۡ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ ١٠ مِنْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَكُمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوۤ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥



وَٱذْكُرُوٓ الذَّ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَا فُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَلكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَّ كُرُونَ مِنَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ لَاتَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓ الْمَكَتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِندُهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوۤ إِن تَكَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَا تِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُوا لَفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ أَنُّ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا قَالُواْ قَدْسَمِعْنَالُوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَلْذَأْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُوِٱتُتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ شُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّ بَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسُتَغْفِرُونَ 📆 سُورَةُ ٱلْأَنفَالِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلتَّا سِعُ وَمَالَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓ أَوْلِيآءَهُ وَإِنْ أَوْلِيآ وُهُ وَإِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ فَالَّذِينَ كَفُرُوۤ إِلَاجَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ وفِي جَهَنَّمَ أُوْلَتِ مِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ثُلُّ قُللِّلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥٠٠ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ ولِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَ هَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَئكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ نَ

الجنزه المحزب الم

ا وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ اللَّهِ فَا أَنَّ مِلْهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآأَنزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلُوْ تَوَاعَدتُّ مَ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادُ وَلَا كِن لِّيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيكُم اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكُ وَلُوۡ أَرَىٰكُهُمۡ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمۡ وَلَتَنَازَعْتُمۡ فِي ٱلْأَمۡرِ وَلَكِرِتَ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ وَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَا يَكَا يُنَهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥

سُورَةُ ٱلْأَنفَالِ ٱلْجُـزْءُ ٱلْعَـاشِرُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَب رِيحُكُمُ وَأُصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ٥ وَلَاتَكُونُوا كَأَلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّ ونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ هُجِيكٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمَّ فَلَمَّا تَرَآءَ تِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مُنكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَالَاتَرَوْنَ إِنِّيٓ أَخَافُ أُللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥٠ إِذْ يَـقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَآ وُلآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ نَ وَلُوَ تَرَى ٓ إِذْ يَتُوفُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمَكَ ٓ كِثُرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ وَاللَّ بِمَا قَدَّمَتَأُيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ (٥) كَدَأْبِءَ الِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِاكَاكِتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ نَنْ

اَلْجُ زْءُ ٱلْعَاشِرُ شُورَةُ ٱلْأَنْفَالِ

ذَالِكَ بِأَتَّ ٱللَّهَ لَهُ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قُوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَابِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَي فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَّ بُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقَنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ٥٠ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنَ ٱلَّذِينَ عَلَهَدتَّ مِنْهُمْ رَثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنَ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ وَهُ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قُوْمِ خِيَانَةً فَأُنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ أُلَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ نَ اللَّهِ وَإِنجَنَّحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتُوَّكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

ٱلْجُـزْءُ ٱلْعَـاشِرُ سُورَةُ ٱلْأَنفَالِ وَإِن يُرِيدُ وَا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَبَكَ ٱللَّهُ هُوٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ، وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامَّآ أَلَّفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ٥٠ أَكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَأْتَ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغُلِبُواْ مِاْ تَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمُ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَى حَتَّىٰ يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ لَا كَتَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذَ ثُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 😲

اَلُجُنْءُ الْعَاشِرُ سُورَةُ ٱلْأَنْفَالِ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ نِن وَإِن يُرِيدُ وأَخِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَكِمِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَوْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُم مِن وَلَيتِهم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُ وكُورِ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصِرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَاثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَغَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ بُغَضُهُمْ أَوْلِيآهُ بُغَضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْ نَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ مِنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ وَّنَصَرُ وَالْأُولَةِ كَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمُ فِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجُرُواْ وَجَلَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِهِكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ٥



ست مزیه 19

## ملنت السورة البونين وتالم الله

بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِإِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَسِيحُواْفِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعَجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَنفِرِينَ ٥ وَأَذَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِ ٱلْأَحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ مُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَخَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱللهِ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَد تُّومِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظْهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقَتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأُخُذُوهُمْ وَأُخُرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوْاْٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلْمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ وَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ٢

ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرُهُمْ فَاسِقُونَ الشَّرَوْا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ٥٠ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلَّا يَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن تَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِ هِمْ وَطَعَنُواْفِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١ أَلَاتُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوْا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُ وكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْ نَهُمَ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم ثُمُّؤُ مِنِينَ ١ ٱلْجُـزْءُ ٱلْعَاشِرُ مُ مُورَةُ ٱلتَّوْبَةِ

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنضُرَكُمْ عَلَيْهِمُ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤَمِنِينَ ﴿ وَيُذَهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِ مُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ - وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥٠ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أُولَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ ١٠ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أَوْلَا بِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهَتَدِينَ ٥٠ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْءَ امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَلَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا لَكُ لَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَاهَدُ واْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَا إِلَى هُمُ ٱلْفَا بِرُونَ نَ



ٱلْجُزْءُ ٱلْعَاشِرُ سُورَةُ ٱلتَّوْبَةِ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُونٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيثُ مُقِيمٌ مِنْ خَلِدِينَ فِيهَآأَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ا يَا يَنْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓ أَءَابَاءَكُمْ وَإِخُوانَكُمْ أُولِياآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّالِمُونَ اللَّالِمُونَ مُن فَلْ إِن كَانَ ءَاكِ أَوْكُمْ وَأَبْنَا وَ كُمْ وَإِخُوا نُكُمْ وَأَزْ وَاجْكُمْ وَعَشِيرَ ثُكُمْ وَأَمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشَوْرِ أَلَيْ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تُرْضُونَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ - وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَفَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَا أَتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ فَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ لَقُدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَحُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمُ كَثَرَتُكُمْ فَكُمْ فَكُمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكَهُ وَ اللَّهُ سَكِينَكُهُ وَ اللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ نَ

ٱلْجُزْءُ ٱلْعَاشِرُ سُورَةُ ٱلتَّوْبَةِ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاأَهُ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمُ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلا يَقْرَبُواْ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسُوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَإِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ حَتَّىٰ يُعَطُّواْ ٱلۡجِزْيَةَ عَرِ يَدِ وَهُمْ صَلغِرُونَ اللهِ وَقَالَت ٱلْيَهُ ودُعُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْرِثُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِ مِهِ مِ أَيْ يُضَامِعُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ قَلَتَكَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكِ يُؤُ فَكُونَ نَ أَتَّخَذُوۤ أَحَبَارَهُمْ وَرُهَبَ نَهُمْ أَرْبَ ابَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهُ وَمَا أُمِرُوۤ أَإِلَّا لِيَعْبُدُوۤ أَإِلَا هَا وَاحِدًا لَّآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ سُبْحَلْنَهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ ١



سُورَةُ ٱلتَّوْبَةِ ٱلْجُـزْءُ ٱلْعَـاشِرُ إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓ ءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلۡكُفَرِّ يُضَاُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ وَعَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ وَعَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ شُوَّءُ أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّا قُلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَكِيوةِ ٱلدُّنْكَامِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيكًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدُنصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُــمَافِي ٱلْغَـــارِ إِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّكَهُ وِبِجُنُودِ لَّمْ تَرُوهَ وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَعُرُواْ ٱلسُّفَلَى وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْبَ أَوَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ

النَّحُزْءُ الْعَاشِرُ الْحُورَةُ التَّوْبَةِ

ٱنفِرُواْخِفَافَا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَّبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهَلِكُونَ أَنفُسُهُمْ وَأُللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٢٠٠ عَفَاٱللَّهُ عَنكَ لِمَأْذِ نِتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَغَذِ نُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ فِي إِنَّمَا يَسْتَغَذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُو بُهُمْ فَهُمْ فِهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ٥٠٠ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ وَعُدَّةً وَلَكِن كِن كِرهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَا ثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَا قَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ۞ لَوْخَرَجُواْ فِيكُم مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالَّا وَلَا قَضَعُواْ خِلَاكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُرُ سَكَاعُونَ لَهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلظَّالِمِينَ ٧

ربع الحـزيد • }

ٱلْجُـزْءُ ٱلْعَـاشِرُ سُورَةُ ٱلتَّوْبَةِ لَقَدِ ٱبْتَ غَوْا ٱلْفِتْ نَدَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارَ هُونَ ٥ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۖ أَلَافِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا أَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَافِرِينَ ۞ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُ مُ وَإِن تُصِبِّكَ مُصِيبَةٌ يَـ قُولُواْ قَدْ أَخَذْ نَا آَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتُولُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ و قُل لَن يُصِيبَنَ إِلَّا مَاكَتَبُ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمُولَ لِنَا اللَّهُ لَنَا هُوَمُولَ لِنَا الْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ فَكُلُّ هَلَ هَلَ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنَ وَنَحْنُ نَتُرَبَّصُ بِكُرُ أَن يُصِيبَكُرُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ عَأُوبِأَيْدِينَ فَتَرَبَّصُوٓ أَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ٥٠ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كَثُمُ قَوْمًا فَاسِقِينَ اللَّهِ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ عَوَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ٥

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَآ أُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَأَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَلْفِرُونَ وَهُ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ كُوْ يَجِدُونَ مَلْجَا أُوْمَغَارَاتٍ أُوْ مُدَّخَلًا لُّولُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَ إِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلُوۡ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُوِّ تِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِلِهِ. وَرَسُولُهُ وَإِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ وَ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلَ أُذُنُّ خَيْرِ لَّكَمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤَّذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيكُمْ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيكُمْ

سُورَةُ ٱلتَّوْبَةِ ٱلْجُزْءُ ٱلْعَاشِرُ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَكَدُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ أَلَمْ يَعْلَمُوۤ الْأَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَأَتَ لَهُ، نَارَجَهَنَّمَ خَلِداً فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَخَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ تُنَبِّئُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِمْ قُل ٱسْتَهَزِءُ وَأ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَخَذَرُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَ لَتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ مُخْرِجُ مَّا تَخَذَرُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَ ايَنتِهِ وَرَسُولِهِ ع كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعَفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّن كُرُ نُعَذِّبٌ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْمُجُرِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعُرُوفِ وَيُقْبِضُونَ أَيْدِيَهُ مُ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٧٠ وَعَكَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُعَقِيمٌ مِنْ

سُورَةُ ٱلتَّوْبَةِ ٱلْجُـزْءُ ٱلْعَـاشِرُ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَأُمُوالَّا وَأُولَكًا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كُٱلَّذِي خَاضُوٓ أَأُولَا إِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَامِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ٥٠ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِهِمْ وَأَصْحَلْبِ مُدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعُضُهُمْ أَوْلِيآهُ بُعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱلذَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرُسُولُهُ وَأُولَكِ كَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَـدُنٍّ وَرَضُوانُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٧

ٱلْجُـزْءُ ٱلْعَاشِرُ شُورَةُ ٱلتَّوْبَةِ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَلِهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغَلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّا مُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ٢٠٠٠ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدَ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَمُواْ إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، مِن فَضَلِهِ -فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًالَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَكَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَالَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠ ١ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدُ ٱللَّهَ لَبِنْ ءَاتَكُنَامِن فَضَلِهِ - لَنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥٠٠ فَلَمَّآءَ اتَالَهُم مِّن فَضَالِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًافِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يُوْمِ يَلْقَوْنَهُ وبِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۖ ٥ أَلَمْ يَعْلَمُوۤ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولَهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهَدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ فَيُ

ٱسْتَغْفِرْلَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكُن يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ نَهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّهَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ٥٠ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥٠ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآيِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسَتَءُذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُللَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَأَبَدَّا وَكَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبُرِهِ عَلَى عَبْرِهِ عَ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُـمْ فَكَسِقُونَ ﴾ وَلَا تُعْجِبَكَ أَمُوالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ٥٠ وَإِذَا أَنزِلَتَ سُورَةُ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغَذَ نَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٢٠٠٠

ٱلْجُزْءُ ٱلْعَاشِرُ سُورَةُ ٱلتَّوْبَةِ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٥٠ لَكِنَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و جَلَهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمَّ وَأُولَكِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاثُ وَأُولَكِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥٠ أَعَدَ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥٠ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيثُمُ نَ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ غَنْفُورٌ رَّحِيثُم اللهِ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَولُواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُ واْ مَا يُنفِقُونَ شَيْ ﴿ إِنَّهَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياآهُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعُ ٱلْخُوالِفِ وَطَبِّعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نَهُ

سُورَةُ ٱلتَّوَّبَةِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلۡحَادِي عَشِرَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرُسُولُهُ وَثُمَّ ثُرَدُّ ونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجُسُ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُرْضَىٰ عَنِ ٱلْقُومِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ أَلَا عَرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ خُدُودَ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيثُمُ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّ وَآبِرُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلاّ إِنَّهَا قُرْبَتُ لَّهُ مَ سَيُدَخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِلْيَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٠

سُورَةُ ٱلتَّوْبَةِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلحَادِي عَشِرَ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرُضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ إِنَّ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُ وأَعَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّ بُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ ١ وَءَاخُرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّنَا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ خُذْمِنْأُمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوتَكَ سَكُنُ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ فَيْ أَلَمْ يَعْلَمُوۤ أَلَّا ٱللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ عَوْيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَنْرَدُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنُتُمْ تَعْمَلُونَ فَنَّ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّ بُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وَٱلَّذِينَٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ومِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللَّهُ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِقِ بِنَ ﴿ أَفَكُ أَفَكُنَّ أَلَّكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنَ أَسَّسَ بُنْيَكُ وَعَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأُنْهَارَ بِهِ عِنِي نَارِجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ١ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقَ تَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلِّإِ نجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِمِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ - وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ



سُورَةُ ٱلتَّوْبَةِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلۡحَادِى عَشِرَ ٱلتَّتِيبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّيِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّراً لَمُوْمِنِينَ اللَّهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْ يَسَتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓ أَوْلِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ كَلِيمٌ اللَّاقَالَةُ كَلِيمٌ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَ لَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ النَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يُحْي - وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ لَهُ لَقُد تَا بَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّـبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُ وفُ رَّحِيكُمْ (اللهُ

سُورَةُ ٱلتَّوَّبَةِ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى ٓ إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمَ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأْمِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوآْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِ قِينَ نِ مَاكَانَ لِأَهْلِٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِينَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفسِهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَنُونَ مُوطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَا لُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ نَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله الله ومَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلَا اللهِ اللهِ وَمَاكَانَ اللهُ فَا لَوْلَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةُ لِّيَـتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ٢



سُورَةُ ٱلتَّوْبَةِ ٱلْجُـزْءُ ٱلْحَادِي عَيْشَرَ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَتَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ شَن وَإِذَامَآأُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَذِهِ عِ إِيمَنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُ مَ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَغِرُونَ وَ أُولا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَ يَنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ اللَّهُ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتَ سُورُةٌ نَّظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاحِكُم مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الله لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِينُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَهُ وفُّ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِن تُولُّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَظِيمِ سورلاً يونسرا المالية ١٠٠

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الرُّ تِلْكَءَ ايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ الْكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّا اسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهِ - ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ الَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ وَيَهَا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ وَيَهَدُوا الله ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ هُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٥٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَمَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ، مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَكِتِ لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ وَ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَاتٍ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴿ إِلَّهُ مِنْ السَّمَاوَاتِ وَأَلْأَرْضِ لَا يَاتٍ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ

ٱلْجُـزْءُ ٱلْحَادِي عَشِرَ

سُورَةُ يُونُسَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَاوَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلْفِلُونَ ٥٠ أُولَكَ بِكَ مَأْ وَلَهُمُ ٱلنَّارُبِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمُّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥٠ دَعُولُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَمُّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِلَهِ رَبّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ وَلُوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسۡتِعۡجَالَهُم بِٱلۡخَيۡرِ لَقُضِى إِلَيۡهِمۡ أَجَلُهُمۡ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (أَنَّ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ وَأَوْقَاعِدًا أَوْقَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُ ضُرَّهُ وَمَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُ وكَذَالِكَ زُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَأَنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُوْلَمَّاظُلُمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَلْوَنَ فِي اللَّهُ مَلُونَ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ



ثلاثة أرباع للمصارب

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَ ٱلْوَبَدِّلَهُ قُلْمَايَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِ لَهُ و مِن تِلْقَاآيِ نَفْسِي ﴿ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَتَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاتَكُوْتُهُ وَعُلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَكُمْ بِهِ فَعَالَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ عَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِايَتِهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِايَتِهِ عَإِنَّهُ و لَا يُفَلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٧٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّ هُمْ وَلَا يَنفَحُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَ لُآءِ شُفَعَ وَيُونَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبُّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَافِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَكَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٠ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّاةً وَحِدَةً فَٱخۡتَكَفُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبُكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوَلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِهِ عَفَلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓ أَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ نَ

ٱلْجُـزْءُ ٱلْحَادِي عَشِرَ شُورَةً يُونُسَ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرٌّ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَاتَمَكُرُونَ سَلَ هُواُلَّذِي يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تَهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمِّ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيِنَ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٥ فَلَمَّآ أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ يَآيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنكَ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُم تَعْمَلُونَ ١ مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى ٓ إِذَ ٱأَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُ ٓ وَقَلدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّهُ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَأَللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطٍ ثُمُسْتَقِيمِ ٥٠



الحزب ۲۲ اللَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتُرُّ وَلَاذِلَّةً أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَتِم بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّالَهُم مِّنَ ٱللَّه مِنْ عَاصِيمِ كَأَنَّمَآ أُغْشِيتُ وُجُوهُهُ مَ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَكِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٧ وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وُكُرُ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُ مَ وَقَالَ شُرَكَآ وُهُم مَّاكُنتُم إِيَّانَا تَعۡبُدُونَ ۗ ٥٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَ تِكُمْ لَغَنْ فِلِينَ ﴿ فَا لِكَ هُنَا لِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُ قُصُّم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ شَي فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ ٥ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓ أَنَّهُ مَلَا يُؤْمِنُونَ وَأَنَّهُ مَلَا يُؤْمِنُونَ وَأَنّ



شُورَةُ يُونَسَ

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُ و بَ وَ إِنَّ اللَّهُ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قُدْخَسِرَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَإِمَّانُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ ۗ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِ قِينِ ﴿ ٢٠٠٠ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءً ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَثَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٥٠ قُلْ أَرْءَ يْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ وَبَيْتًا أَوْنَهَارًا مَّا ذَا يُسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَءَ امَنتُم بِهِ ٤٠٤ آكَن وَقَدْ كُنتُم بِهِ ٤ تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهِ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَ اللَّهِ وَيَسْتَنْبِ وُنكَ أَحَقُّ هُو قُلُ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

المنزيد ۲۲

ٱلۡجُـزۡءُ ٱلۡحَادِى عَشِرَ سُورَةً يُونُسَ وَلُوۡأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا ٓفَتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ وَفَي هُوَيْجِي ـ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَنَ كُمْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبُّكُمْ وَشِفَآهُ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدّى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٠٠ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ اللَّهُ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ و فَلَ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُ م مِّنْهُ حَرَامًا وَحَكَلَا قُلْءَ آللَّهُ أَذِنَ لَكَ مُ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْصَحَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِرتَ أَكَتُرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي فَ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثَقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَكِ مُّبِينٍ ٥

شُورَةً يُونُسَ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلۡحَادِي عَشِرَ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشْرَكِ لِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَاتَبْدِيلَ لِكَالِحَامَاتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٥٥ أَلآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّتِ لَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ اتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا اللَّهُ وَلَدَا اللَّهُ مَا كُنَهُ هُوَٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَ كُم مِّن سُلُطَنِ بِهَاذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَيَ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَارِ اللَّهِ ٱلْكَارِ بَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَكُّ فِي ٱلدُّنْيَاثُمَّ إِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ٥

ٱلَّجُـزْءُ ٱلْحَادِي عَشِرَ سُورَةُ يُونْسَ

نمن الحزيا ۲۲

ا وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْ كُم مَّقَامِي وَتُذْكِيرِي بِايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُورُ وَشُرَكَاءَكُونُمَّ لَا يَكُنَّ أَمْرُكُو عَلَيْكُوغُمَّةً ثُمَّ أَقْضُو أَإِلَى وَلَا تُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَاسَأَ لَتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ فَكَذَّ بُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي أَلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَكِتِنَّا فَٱنظُرُ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ٧٠٠ ثُكَّر بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّ بُواْ بِهِ مِن قَبُلُّ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُوَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَـٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِ مِا يَكْتِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ٥٠٠ فَلُمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَلْدَالَسِحَرُّرُمُّبِينٌ ﴿ ٢٠٠٠ قَالُ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ كُمِّ أَسِحْرُ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ اللَّ قَالُوٓ الجَنْتَنَالِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدَنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَانَحَنُ لَكُمَا بِمُوْمِنِينَ ٢

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَلِحِ عِلِيمِ ٢٠٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ٥٠ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَا مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَكَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ و فَمَاءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَكَوْمِ إِن كُنتُمْءَ امَنتُم بِأُللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسلِمِينَ ﴿ فَعَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ وَهُ وَنَجِّنَا بِرْحَمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَأُوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبُوَّ الِقُوْمِ كُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ وِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوالِهِ مَ وُاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٥

ٱلۡجُـزۡءُ ٱلۡحَادِى عَشِرَ

سُورَةُ يُونُسَ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠٠ ﴿ وَجَلُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَاءِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغَيّا وَعَدْوّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَءَ امَنتُ أَنَّهُ وَلا إِللهَ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنتَ بِهِ عَبُواْ إِسْرَاءِ يلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسلِمِينَ ٥ ٤ اَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايُتِنَا لَغَافِلُونَ ٥٠ وَلَقَدْ بُوَّأَنَا بَنِي إِسْرَآءِ يلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَكَا ٱخْتَكَفُواْ حَتَّى جَآءَ هُوُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 🥨 فَإِن كُنتَ فِي شَلِيٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسَّالِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ ونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِايَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ وَنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنُونَ وَأَن وَلُوْجَآءَ تَهُمْ حُكُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٧٠٠ فَلُوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ الله وَلُوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ إِنَّ قُلِ أَنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِى ٱلْآيَاتُ وَٱلنَّاذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ شَيَّ فَهَلَ يَنتَظِرُونَ إِلَّامِثُلَأَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ لَأَن ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُنَّ قُلْ يَآلَيُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّمِّن دِينِي فَلآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنَ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَيْ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفُعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ نَنْ



ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّا نِي عَشِرَ سُورَةُ هُودٍ

الجـزه الجزب الحزب ۲۲

ا وَمَامِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَمُ ال وَمُسْتُودَ عَهَا حُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ٥ وَهُواً لَذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ وَعَلَى ٱلْمَآءِلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا وَكَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَبِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَايَحْدِسُهُ ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِ مَرَكَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَبِنَ أَذَ قَنَا ٱلِّإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّا هُولَيُّوسٌ كَفُورٌ ٥ وَلَبِنَ أَذَ قَنَاهُ نَعُمَاءَ بَعَدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهُبُ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ ولَفَرِحُ فَخُورٌ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا بِثُلُ بِهِ - صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُأُ وْجَاءَ مَعَهُ ، مَلَكُ إِنَّ مَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

ٱلَجُ زَءُ آلثًا نِي عَشِرَ سُورَةُ هُودٍ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُّ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْ لِهِ مُفْتَرَكُ عَلْكِ مُفْتَرَكِتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أُنِزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهُ إِلَّا هُو فَهُلَأَنتُم مُّسْلِمُونَ فَيُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيا وَزِينَتُهَا نُونِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ٥ أُوْلَكِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّآرُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبُكِطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ لَنَّ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ وَكَتُبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَكَيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ - مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَأُلنَّا رُمَوْعِدُهُ وَفَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِرِ سَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَضَّا أَضَّا لَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا أَوْلَتَهِكَ يُعُرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مَ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ عَنَ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنِفِرُونَ نَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنِفِرُونَ

أُوْلَتِيكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مِقِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ نُنَّ أَوْلَىْ إِنَّ كَالَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمِ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥٠ لَلْجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوٓ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَسَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَاتَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٠٠٠ وَلَقَدَأُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عِإِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيرٍ عُلَى إِنَّى أَن لَّاتَعْبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ نَ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَانَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًّا مِّثَلَنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْعِ وَمَانَرَىٰ لَكُوْعَلَيْنَا مِن فَضِلِ بَلْ نَظُنُّكُوْ كَندِبِينَ ٧٠٠ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلنِي رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِهِ عَفَيِّميَّتَ عَلَيْكُمْ أَنْلَزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ٥





وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُوْ كَمَا تَسْخَرُونَ أَنَّ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ وَ حَتَّى إِذَا جَآءً أَمَرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَ امْنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ فَي ﴿ وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِيهَا بِسَمِ ٱللَّهِ مُجْرِلْهَا وَمُرْسَلْهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مُوْجِ كُالْجِبَ إِلِ وَنَا دَى نُوثُ الْبَنَّهُ، وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَكُبُنَيُّ ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ٥ سَاوِى ٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمُ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمُوْجُ فَكَالَ مِنَ ٱلْمُغُرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكسَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِمِينَ ﴿

سُورَةُ هُودٍ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلثَّا بِي عَيْشَرَ قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لِيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَمَلَّ غَيْرُ صَالِحَ فَكَ تَسْكُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ وَي لَيكُ وَي لَيكُ وَي الْمُوحُ ٱهْبِطُ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَعَكَ وَأُمَّمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيمُ مِنَّ عَلَاكَ مِنَ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكُ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنْداً فَأُصْبِرا إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَا غَيْرُهُ ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ نَ يَكُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَكْقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُكَّرُ ثُوبُوآ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمُ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّيِحُمْ وَلَاتَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وَ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَانَحْنُ بِتَارِكِيٓءَ الِهَتِنَاعَن قَوْ لِكَ وَمَانَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَأَنْ

ٱلۡجُـزۡءُٱلثَّانِيٓعَشِرَ

سُورَةُ هُودٍ

إِن نَّقُولُ إِلَّا أَعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءً قَالَ إِنِي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓ مُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ مِ عَادُونِ مِ عَامَا كُيدُ ونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ وَ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّاهُوَءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَأَ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْأَبْلَغْتُكُم مَّآأُرْسِلْتُ بِهِ ٤ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ وَنَهُ وَشَيَّا إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ٧٠٠ وَلَمَّا جَآءَ أَمُرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَ هُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥٠٠ وَتِلْكَ عَالَّهُ جَحَدُواْ بِعَا يَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ، وَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرُكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدٍ ﴿ وَأُنَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ أَلَآ إِنَّعَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَابُعُدَالِّعَادِ قَوْمِرهُودِ ١٠٠٠ ١٠ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وهُوَأَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُو فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِ بِبُ اللَّهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ مُّجِ بِبُ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَا ۖ أَتَنْهَا مَا آُن نَّعَبُدَ مَايَعَبُدُ ءَابَا وُإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ



ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّانِي عَشِيرَ سُورَةُ هُودٍ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَ لِنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَفَمَا تَزِيدُ ونَنِي غَيْرَتَخْسِيرِ وَيَا عَوْمِ هَاذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَيَ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْفِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعْذُ غَيْرُ مَكَذُوبِ ٥٠ فَلَمَّا جَاءَأُمُّونَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِذَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوا لَقُويُّ الْعَزِيزُ نُنَّ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَكِيْمِينَ كَأْن لَّمْ يَغْنُوْ أَفِيهَ أَ أَلَا إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُكُمُود الله وَلَقَدْ جَآءَ تَ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَكُمَّا قَالَ سَلَكُمُ فَمَالَبِثَ أَنجَآءَ بِعِجَلٍ حَنِيذٍ ٥٠ فَكُمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَ آ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَأُمْرَأْتُهُ وَالْمِ اللَّهِ مَدُّهُ فَضَحِكَتُ فَبُشَّرُنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ

ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّانِي عَشِرَ سُورَةُ هُودٍ

قَالَتْ يَنُويْلُتَّى عَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَلْذَا بَعْلِي شَيْخً إِنَّ هَلْذَا لَشَى اللهِ عَجِيبُ اللهِ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ وَعَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَجِمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿ فَكُمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشَرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُنْيِبٌ وَ ٢٠٠٠ يَآإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَا آٓ إِنَّهُ وَكَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَا كُعُيْرُمُودُودِ ٧٠ وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَاذَا يُوْمُ عَصِيبٌ وَكَاءَهُ وَقُوْمُهُ مِنْ مُورَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُكَا نُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَنقُو مِ هَنَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلْيُسَ مِن حُمُّ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿ فَا لُواْ لَقَلَدُ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعَكَمُ مَانُرِيدُ ٧ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ٥٠٠ قَالُواْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓ أَ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْحِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَ تَكُ إِنَّهُ وَمُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبَحُ أَلَيْسَ الصُّبَحُ بِقَرِيبِ (١٠)

ٱلۡجُـزۡءُ ٱلثَّا بِي عَشِرَ سُورَةُ هُودٍ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ مَّنضُودٍ ٥٠ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ رَبُّ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَلْقَوْمِ أَعْبُدُ وَأَلَسَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَكُيْرُهُ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَىٰ كُم بِخَيْرِ وَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ ﴿ وَكُ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَهِ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ الله قَالُواْ يَكْشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن تَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ أَوْنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمُوالِنَامَا نَشَلَوُ أَ إِنَّكَ لأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَاقَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ

أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآأَنَهَ لَكُمُ عَنَهُ إِنَ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْ فِي قِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَحَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَهُ

عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَّا وَمَآ أُرِيدُأَنَ

وَيَكَقُوْمِ لَا يَجِرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنَكُمُ بِبَعِيدٍ والسَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيكُمْ فَكُمْ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي رَحِيكُمْ وَدُودٌ ٥٠ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُرَىٰكَ فِينَاضِعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجُمُنَاكً وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ١٠٠ قَالَ يَكْقُومِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَأَتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُو ظِهْرِيًّ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً وَيُنْ وَيُنْ قُومِ أَعْمُلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنَ هُوَكَاذِبَ مُ وَٱرْتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَءَا مَنُواْ مَعُهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دِيكِرِهِمْ جَكَثِمِينَ اللَّهِ كَأَنَ لَّهُ يَغْنَوْ أَفِيهَا أَلَا بُعُدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتَ شُمُودُ ٥٠ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلْتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَتَّبُعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿

ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّانِي عَشِرَ سُورَةُ هُودٍ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ مِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّار وَبِئْسَ ٱلِّورْدُ ٱلْمَوْرُودُ وَأُتَبِعُواْفِي هَاذِهِ عَلَقَنَةً وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ بِنُسَ ٱلرِّفَ دُ ٱلْمَرْفُودُ ١٤ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ وَعَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيدُ فَنَ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِن ظُلُمُوا أَنفُسهُمْ فَكُمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّاجَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ١ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَا لَقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَأَلِيمُ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمُ مَّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ فَيْ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِمَّعُدُودِ ١٠٠ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَإِنَّا أَلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ نَنْ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَكَ الُّكِيمَا يُرِيدُ ۞ ا الله عَمْهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُونُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَمَجَذُودِ اللَّهُ الْجُ زَءُ الثَّانِ عَشِرَ الْمُونَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونَّ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللْمُؤَلِّ الللْمُ اللللْل

وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيذِ وَلَوَلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِيٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّا لَيُولِقِينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمّْ إِنَّهُ وِبِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ فَٱسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْأُ إِنَّهُ وِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِنَّ وَلَا تَرْكُنُوۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَ آءَ ثُكَّم لَا تُنصَرُونَ الله وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَالِكَ ذِكْرَى لِللَّاكِرِينَ وَأُصِبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لَمُحَسِنِينَ ٥ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجِرِمِينَ ١٠٠٠ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ٧



ٱلْبُحُزْءُ ٱلثَّانِي عَشِيرَ

سُورَةً يُوسُفَ

قَالَ يَلْبُنَيَّ لَا تَقْصُصُّ رُهُ يَاكَ عَلَىٓ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْ لَيْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلِّإِ نَسَانِ عَدُوُّ مُّبِينٌ وَ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رُبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيَعْقُوبَكُمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥٠ ١٠ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنُ لِلسَّآبِلِينَ ٧٠ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصَّبَةً إِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٥ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أُواَطَرُحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ -قَوْمًا صَلِحِينَ ٥٠ قَالَ قَالِكُمِّنَهُمْ لِا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيكبَتِٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ و قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنْنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ وَلَنَصِحُونَ اللهُ مَعَنَاغُدًا يُرْتَعُ وَيُلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَفِظُونَ اللهُ اللهُ وَلَحَفِظُونَ اللهِ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ عَوَأَخَافُ أَن أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفُلُونَ ١٠ قَالُواْ لَإِنْ أَكَلُهُ ٱلذِّنَّبُ وَنَحْنُ عُصَّبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ نَا اللَّهُ الذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصَبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ



ٱلۡجُـزۡءُ ٱلثَّا بِي عَشِرَ سُورَةُ يُوسُفَ فَلَمَّاذَهُ بُواْ بِهِ وَأَجْمَعُوۤ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيناً إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَلَا اوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ وَجَاءُ وَ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ لَنَّ قَالُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَانَسْتَبِقُ وَتُرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّ تُبُّ وَمَآ أَنتَ بِمُوَّمِنِ لَّنَا وَلُوْكُنَّا صَادِقِينَ اللهِ وَجَآءُ و عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِرِكَذِ بِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلً وَٱللَّهُٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَكَاءَتَ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْ لَى دَلُوكَمُ قَالَ يَكِبُشَرَىٰ هَلَذَا غُلَمُ وَأُسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُ إِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهُ وَشُرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ نَ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَىٰهُ مِن مِّصۡرَ لِا مُرَأَتِهِۦٓ أَكْرِمِي مَثُولهُ عَسَى ٓ أَن يَنفَعَ نَآ أَوْنَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى ٓ أَمْرِهِ -وَلَكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُذَالِكَ نَجِزِى ٱلْمُحَسِنِينَ نَ

وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِيهُ هُوَفِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ - وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَ الْتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثْوَا كَي إِنَّهُ وَلا يُفْلِحُ ٱلظَّللِمُونَ ٣٠ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن زَّءَا بُرُهَانَ رَبِّهِ عَنَهُ اللَّهِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُخْلَصِينَ ٥٠ وَأُسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ ومِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتُ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْ لِكُ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَا ثُ أَلِيكُ مُ وَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ هِيَ رَاوَدَ تَنِي عَن نَّفَسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ أَهْلِهَ آإِن كَانَ قَمِيصُهُ وقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَ قَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ا فَكُمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّمِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ اللَّهِ فَكُمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّمِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنِّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَلْهَا عَن نَّفَسِهِ عَلَى شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَ لَهَا فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ نَ

ٱلۡجُـزۡءُ ٱلثَّا بِي عَشِرَ سُورَةُ يُوسُفَ فَامَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَ اتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ و وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَاذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَ آإِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ اللهُ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدَ رَاوَد تُهُوعَن نَّفْسِمِ فَٱسۡتَعۡصَمُ وَلَبِن لَّوۡ يَفۡعَلۡ مَآءَا مُرُهُ لَيُسۡجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّغِرِينَ الله عَالَ رَبّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفَ عَنِيّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ٢٠٠٠ فَٱسْتَجَابَ لَهُ وَرَبُّهُ وَفَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ثُوَّبُدَالَهُم مِّنَ بَعْدِ مَارَأُوْاٱلَّا يَئِ لَيَسْجُنُنَّهُ وَحَتَّى حِينِ رَبِّ وَدَخُلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانَّ قَالَ أَحَدُهُ مَا ٓ إِنِّيٓ أَرَكِنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّنْنَا بِتَأْوِيلِهِ عَإِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامُرُ تُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۦ قَبْلَأَن يَأْتِيكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيَّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةً قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُم كَنفِرُونَ ﴿ ٢٠

الْجُ زْءُ الثَّانِي عَشِرَ سُورَةُ يُوسُفَ

وَأُتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٥٠ يَاصَلِحِيَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُم مَّآأَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنِ إِنِ ٱلْحُصُّمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَأً لَّا تَعۡبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكَ تُرَ ٱلنَّاسِلَا يَعْلَمُونَ نَ يَاصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيُسْقِى رَبُّهُ وَخَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهُ عَنُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ اللهِ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ وَنَاجِ مِّنْهُ مَا ٱذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكَرَرِبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضَعَ سِنِينَ وَقَالُ ٱلْمَلِكُ إِنِّيٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعُ سُنْبُكَاتٍ خُضِرِ وَأُخَرَ يَا بِسَاتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَاَّ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَلَي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ٢٠٠٠

ٱلَجُ زْءُ آلثَّا نِي عَشِرَ سُورَةُ يُوسُفَ قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحْلَمْ وَمَانَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّكُمُ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ وَ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَا بِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ لَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَاتَأُ كُلُونَ ﴿ مُ اللُّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا مَاقَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًامِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ مُ اللَّهِ ثُمَّ يَأْتِيمِنَ بَعْدِ ذَالِكَ عَامُرُ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ ٱتَّتُونِي بِهِ ـ فَلَمَّاجَآءَ وُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّابِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيكُمُ نُ قَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَاخَطَبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِمِ عُقُلْنَ كَاشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْكَ عَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْرَاوَدُتُهُ وَعَن نَّفَسِهِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥٠ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِينِ نَ ٢٠٠٠

سُورَةُ يُوسُفَ

الجنوه الحزب الحزب

﴾ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٍّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارُةُ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَـ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّتُونِي بِهِ } أَسْتَخَلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِينٌ و قَالَ الجَعَلِيٰ عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيكُمُ وْنُ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاآهُ وَلَانُضِيعُ أَجْرَا لُمُحْسِنِينَ وَأَنْ وَلَأَجُرُا لَا خِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٧٠٠ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ٥٠ وَلَمَّاجَهَّزَهُم بِجَهَا زِهِمْ قَالَ ٱتَّتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُوْنَ أَنِيَّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٥٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُوْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ٥٠ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُ مَ يَرْجِعُونَ اللَّهُ فَلَمَّارَجَعُوٓ أَإِلَىٓ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأُرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّالَهُ وَلَكُفِظُونَ اللَّهُ

ٱلۡجُـزۡءُ ٱلثَّالِثَ عَشِرَ سُورَةً يُوسُفَ قَالَ هَلَءَامَنُكُوْعَلَيْهِ إِلَّاكَمَآ أَمِنتُكُوْعَلَىۤ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٢٠ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا نَبْغِي هَاذِهِ وَ بِضَاعَتُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُكِيسِيرٌ ﴿ فَا لَا لَنَ أُرْسِلُهُ وَ مَعَكُمْ حَتَّى ثُوَّ تُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ عِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بحُكِم فَلَمَّاءَاتُوهُ مُوثِقَهُم قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَكِينِيَّ لَا تُدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدِ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوكِ ثُمَّتَ فَرِّقَةٍ وَمَآ أُغۡنِى عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَى آيَّ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلُهَ أَوَ إِنَّهُ وَ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَخَالَهُ قَالَ إِنِّيٓأَنَا۠ أَخُوكَ فَلَاتَبْتَ إِسْ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ فَكُ أَنَّا أَخُوكَ فَلَاتَبْتَ إِسْ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ فَيَ

فَلَمَّاجَهَّزَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلُ ٱلسِّقَايَة فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّ نَ مُؤَدِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَارِقُونَ نَنَ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ شَيْ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنجَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ - زَعِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدُ عَلِمْتُم مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَفِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَنرِقِينَ ٢٠٠٠ قَالُواْ فَمَاجَزَآؤُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ ۞ قَالُواْجَزَآؤُهُ و مَن وُجِدَ فِي رَحَلِهِ عَهُوَ جَزَآ وُ هُو كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ وَ فَبَدَأُ بِأُ وَعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَالِكَ كِذَنَا لِيُوسُفُّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَنُّ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَكُّ مَّكَانّا وَأَنتُهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ اللَّهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٧

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذًا لَّظَلِمُونَ اللَّهُ فَلَمَّا ٱسْتَيْعُسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوۤ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدُ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّ طتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكَنَّ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيٓ أَبِيٓ أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَكِيرُ ٱلْحَاكِمِينَ ارْجِعُوۤاْ إِلَىۤ أَبِيكُمۡ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ ﴿ وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَ أَوَ إِنَّا لَصَادِ قُونَ ﴿ ثُمُّ قَالَ بِلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُ كُمْ أَمْسَرًّا فَصُبُرُ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتُولَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزِّنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ كُونَ حَرَضًا أُوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ وَهُ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ سُورَةً يُوسُفَ ٱلَّجُـزْءُ ٱلثَّالِثَ عَشِرَ يَبَنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّكُسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا يَكُسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ وَهُ فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْ لَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ مُنَّ قَالَ هَلْ عَلِمْتُ مَا فَعَلْتُ م بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١٠٥ قَالُواْ أَءِ نَلكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِي قَدْ مَرِ مَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَتَّقِ وَيُصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ نِ قَالُواْتَاللَّهِ لَقَدْءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِينَ شُ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ٥٠ ٱذْهَبُواْ بِقَصِيصِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأُهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَآ أَن تُفَيِّدُونِ ٥٠ قَالُواْ تَأْسَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ٥٠

ٱلْجُزْءُ ٱلثَّالِثَ عَشِرَ

سُورَةُ يُوسُفَ

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَى وَجِهِهِ عَفَارْتَدَّ بَصِيرً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُونَ إِنِّيَّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِيِينَ ٧٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِي إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٠ فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُوتِهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُولِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّداً وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَنَذَا تَأْوِيلُ رُءَ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقُدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُر مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِأَن نَّزَغُ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِيْ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ وَهُوا لَعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٠٠٠ اللَّهِ وَإِنَّهُ وَهُوا لَعَلِيمُ الْحَكِيمُ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ عِن ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١٠ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ إِنَّ وَمَآ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ



وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ فَنَا وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّ ونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ فَنَ أَفَأُمِنُوٓ أَنَ تَأْتِيَهُمْ غَلْشِيَةُ مِّنَ عَذَابِ ٱللَّهِ أُوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُ و نَ ٧٠٠ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبَحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَي وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيٓ إِلَيْهِم مِّنَ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ۖ أَفَاكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَاتَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَلَـدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٢٠٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِي مَن نَّشَآهُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمِينَ النَّهُ لَقَدَكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإَنُّولِي ٱلْأَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرُعِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدّى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ سَ ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّالِثَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلرَّغَـدِ

## مَالِيَتِ الْمُؤْلِقِ الْكَارِي الْمُؤْلِقِ الْمُولِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤِلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمِلِقِيلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْ

بِسْمِ آللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الآمَرُ تِلْكَءَ ايَكُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَ تِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمُ تُوقِنُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي مَدَّالْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَـٰ رَآ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلْيَـلَ ٱلنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَحُ مُّتَجَلُورَاتُ وَجَنَّاتُ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرْعُ وَنَخِيلٌ صِنْوَانِ وَغَيْرُصِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَاعَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ فَي ﴿ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَاكُنَّا تُرَابًا أَءِ نَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُوْلَكَمِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِ مِّهُ وَأُوْلَكِمِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِم وَأُوْلَكِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُوْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥



ثلاثة أرباع المصنوب ٱلْجُــزْءُ ٱلثَّالِثَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلرَّغـدِ

وَكُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَن وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ عِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِ أَرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِ أَرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَا إِنَّ مَا أَنتَ مُنذِ أَرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَا إِنَّ مَا ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاكُّ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندُهُ وبِمِقَدَارِ ٥٠ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلۡكَبِيرُ ٱلۡمُتَعَالِ ۞ سَوَآءُ مِنكُم مِّنۤ أَسَرَّ ٱلۡقَوۡلَ وَمَن جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ٥ لَهُ ومُعَقِّبَاتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفُظُونَهُ ومِنْ أَمْرِ ٱللَّهْ إِنِّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِ مَّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهِ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيِّكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَشَدِيدُ الْمِحَالِ (١٠)

ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّالِثَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلرَّغـدِ







اللهُ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٥ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرُ اللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً وَيَدْرَءُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ مَنْ جَنَّكُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَٱلْمَلَآبِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٠٠٠ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بهِ عَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ أَوْلَتِيكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ أَلَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَنْعُ نِيُّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ لَا أَنِزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَثْلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيُهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَإِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَابِذِ كَرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿ اللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ سُورَةُ ٱلرَّعَدِ ٱلْجُزْءُ ٱلثَّالِثَ عَيْمَرَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَابِ وَ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِّتَ تَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانِ قُلُهُو رَبِّي لَآإِلَنهَ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ۞ وَلُوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَيْ بَلَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَا يُكِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُ م بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَكُنَ هُوَ قَآيِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّونَهُ وَبِمَا لَا يَعْلَوُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَلِهِ رِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ اللهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَّا وَلَعَذَابُٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُم مِّنِ ٱللَّهِ مِن وَاقِ شَيَّ

ربع الحنايا 17 ا مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَ الْمُتَّاقُونَ لَهُ الْمُ أُكُلُهَا دَآيِثُمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَوَّعُقْبَى ٱلْكَنفِرينَ ٱلنَّارُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ أَلَّهُ وَلَآ أَشۡرِكَ بِهِۦٓ إِلَيْهِ أَدۡعُواْ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُم بَعْدَ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِئَايَةٍ إِلَّابِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ٥ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندُهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ اللَّهِ وَإِن مَّا نُريَنَّكَ بَغْضَ ٱلَّذِي نَعِدُ هُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَا فِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الله وَقُدْ مَكُرُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجَمِيكَ آيَكُ لَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّ رُلِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٥



ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ٥

ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّالِثَ عَشِرَ سُورَةً إِبْرَاهِيمَ

وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلآءُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمُ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَ نَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ و قَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُوۤ الْأَنتُم وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ٥٠ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثُمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوۤاْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُو هِهِمْ وَقَالُوۤ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ ء وَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ ﴿ فَالْتَ رُسُلُهُ مَ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَكِّمْ قَالُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَـرٌ مِّثَلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ٥

107

الَّجُ زَءُ الثَّالِثَ عَشِرَ سُورَةً إِبْرَاهِيمَ سُورَةً إِبْرَاهِيمَ سُورَةً إِبْرَاهِيمَ سُورَةً إِبْرَاهِيمَ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحَنُ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُ عَمَا مَن عَمَا رَبَّ مَ مَا كَانَ لَنَا أَن نَاْتَ كُمُ سُلُطَك فَي عَمَا وَمَ مَهُ مَا كَانَ لَنَا أَن نَاْتِهَ كُمُ سُلُطك فَي عَمَا وَمَ مَهُ مَا كَانَ لَنَا أَن نَاْتِهَ كُمُ سُلُطك فَي عَمَا وَمَ مَهُ مَا كَانَ لَنَا أَن نَاْتِهَ كُمُ سُلُطك فَي عَمَا وَمَ مَهُ مَا كَانَ لَنَا أَن نَاْتِهَ كُمُ سُلُطك فَي عَمَا وَمُ مَهُ مَا كَانَ لَنَا أَن نَاْتِهَ كُمُ سُلُطك فَي عَمَا وَمُ مَهُ مَا كُانَ لَنَا أَن نَاْتِهَ كُمُ سُلُطك فَي عَمَا وَمُ مَهُ مَا كُانَ لَنَا أَنْ نَاْتُهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَالَنَآ أَلَّا نَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَ لِنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَتَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ أَرْضِنَا أَوْ لَتَحُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا أَفَأُوحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ الله وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَأُسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ﴿ مِنْ وَرَآبِهِ عَهَنَّهُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ١٠ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيَّتِ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظٌ ﴿ مَن مُثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَسَاصِفِ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَالضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١)

ٱلْجُــزْءُ ٱلثَّالِثَ عَشِرَ سُورَةً إِبْرَاهِيمَ

أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدٍ ١٠٠ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ١٠٠ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَلَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓ أَإِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهُلِ أَنتُم يُمْغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لُوْهَدَلْنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَ كُمِّ سَوَآةً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَ آمَ صَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصِ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِي ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَالْحَقِّ وَعَدَالْحَقِّ وَوَعَدَتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأُ سَتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوۤا أَنفُسَكُم مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِكَ إِنِّيكَ فَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلَ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ اللهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيَّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصَلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَافِي ٱلسَّمَآءِ ٢

ٱلۡجُـزۡءُ ٱلثَّالِثَ عَشِرَ شُورَةُ إِبْرَاهِيمَ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّحِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَهَا وَمَثُلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ نَ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَ وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَايَشَاءُ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَٱلْبَوَارِ ﴿ مَنْ جَهَنَّ مَ يَصْلُونَهَ آوَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ وَ كَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ فَكُلِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلَالْ ١٠ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ عَ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ اللَّهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ دُآبِبَيْنَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّ

ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّالِثَ عَيْسَرَ سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَاسَأَ لَتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّ وَانِعَمَتُ ٱللَّهِ لَاتُحَصُوهَا اللَّهِ لَاتُحَصُوها الله إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلَ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعَبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ٢٠٠٠ رَبّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ وَمِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ أَبُّنَا ٓ إِنِّيٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ عُيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّكَ لِيُقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ فَٱجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى ٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُوْقَهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ رَبُّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِي ٱلسَّمَآءِ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ رُبِّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ رُبِّ ٱجْعَلَنِي مُقِيمَ ٱلصَّكَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ نَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (أَنَّ وَلَا تَحْسَبَتَ ٱللَّهَ غَلِفِلًا عَكَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونِ

إِنَّ مَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخُصُ فِيهِ ٱلْأَبْصِلِ لَيُ

ٱلْجُزْءُ ٱلثَّالِثَ عَشِرَ

شُورَةً إِبْرَاهِيمَ

مُهطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمَ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْدَ تُهُمْ هَوَآهُ وَأَنْ وَأَنْذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ نُجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّ سُلِّ أَوَلَمْ تَكُونُوٓ أَ أَقَسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ أَكْنُ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١٠ فَلَاتَحْسَبَنَ ٱللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ عَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ٧٠ يَوْمَ تُبَدُّ لُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّكَوَاتُ وَبَرَرُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذٍ ثُمُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ لَهُ مُ ٱلنَّارُ وَ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ( الله عَنذَ ابَكَنُّ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ ع وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ نَ



بشم أللك ألرَّحَمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ﴿ لَٰ أَرُبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأُمَلُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ٢٠ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مَّعَلُومٌ فَي مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجنُونُ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا ثُمنظرِينَ ٢ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَلْفِظُونَ أَنَّا ٱلذِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَلْفِظُونَ مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ اللَّ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ وفِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ وَلَوْ

فَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابَّامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظُلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ (اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالُمُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل

لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا شُكِّرَتَ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مُّسْحُورُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهِ ا



وَلَقَدْ جَعَلْنَافِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ أَنَّ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ و شِهَابُ ثُبِينٌ ﴿ مِنْ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُواسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿ وَكُولُونِ وَجُعَلْنَا لَكُرُ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسَٰتُمْ لَهُ وبِرَازِقِينَ نَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومِ إِنَّ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيحَ لَوَ قِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءٌ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ بِخَلِزِنِينَ ٥ وَإِنَّا لَنَحُنُ نُحْيِءُ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ أَلُوْرِ ثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَنْخِرِينَ 📆 وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ وَنُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَسْنُونِ ١٠٠ وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًامِّن صَلَّصَالِ مِّنْ حَمَاإٍ مَّسَنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وَسَاجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَكَيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ أَنَّ السَّاجِدِينَ ﴿ أَنَّ ا

ٱلْجُــزْءُ ٱلرَّابِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلْحِجْرِ



إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَّا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٥٠٠ قَالُواْ لَاتُوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمِ (٢٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسِّنِي ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَالْا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٥٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْ مَةِ رَبِّهِ عَ إِلَّا ٱلطَّهَ آلُونَ (أَنَّ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (٥٠) قَالُوٓ أَإِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ,قَدَّرُنَا ۚ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال مُنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونِ الله وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ﴿ فَأُسْرِ بِأَهْ لِكَ الْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ الْحَقِّ فَأُسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعَ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُوَّ مَرُونَ ﴿ وَ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُّلآء مَقَطُوعٌ مُصِّبِحِينَ (أَنَّ وَجَآء أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اللهِ قَالَ إِنَّ هَنَوُّ لَآءِ ضَيفي فَلَا تَفْضَحُونِ اللَّهِ وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَيْ اللَّهُ وَلَا تُخُرُونِ

قَالَ هَلَوُ لَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ اللَّهِ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ إِنَّ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَاتٍ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ وَإِنَّهَالَسِبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ ال فَٱنتَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثُبِينِ ٧٠٠ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَلْتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُعْرِضِينَ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ( فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِبِحِينَ ﴿ وَمَا خَنَهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا تِتَ تُّ فَأُصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّتُ ٱلْعَلِيمُ وَلَقَدْءَ اتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ وَقُلَ إِنِّيٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كُمَّ آَنَزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ٥

ٱلْجُــزْءُ ٱلرَّابِعَ عَشِرَ مُورَةُ ٱلنَّحْلِ



سُورَةُ ٱلنَّحَل ٱلۡجُـٰزۡءُٱلرَّابِعَ عَشِرَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيدِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ٧٠ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْشَآءَ لَهَدَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآَّةً لَكُرمِّنَهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ نُنْ يُنْبِتُ لَكُمر بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ وَسَخَّرُ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَوَالشَّهُمُ مَسَ وَٱلْقَصَرَّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَاتُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّقَوْمِ يَعْ قِلُونَ الله وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهُ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقُوْمِ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ وَهُوَٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلَاكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ٥

سُورَةُ ٱلنَّحُل ٱلۡجُـٰزۡءُٱلرَّابِعَ عَشِرَ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لُّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَخَلُقُ كُمَن لَّا يَخَلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَ إِن تَعُدُّ وَا نِعْمَةُ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهِ لَا يَحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيثُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ كُنُّ وَأَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ١٠ لَاجَرَمَ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسۡتَكَبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓ أَلَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٠٠٠ لِيَحْمِلُوٓ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنَ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَايَزِرُونَ وَنَ قُدْ مَكَرَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَكَ نَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفَ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٠٠

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلشَّوَءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ تَتَوَقَّالُهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهُم فَأَلْقَوُا ٱلسَّامَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓع بَكِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفَلِينًسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكِبِّرِينَ ۞ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّـقَوْا مَاذَآأَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْخَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْكَ حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعَمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ نَ جَنَّكُ عَدْنٍ يَدْ خُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَكُونَهَا فِيهَا مَايَشَآءُ وَنَّ كَذَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلُهُ مُ ٱلْمَلَيْكَةُ طَيِبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هُلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ أَوْيَأْتِيَ أَمْرُرَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمِّ وَمَاظَلَمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ١٠٠٠ فَأَصَا بَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ كُنَّ



سُورَةُ ٱلنَّحُل ٱلۡجُــزۡءُ ٱلرَّا بِعَ عَشِرَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْ نَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحُنُ وَلاَّءَابَآ وُنَا وَلَاحَرَّ مَنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكْنُحُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَلَقَدْ بَعَثْنَافِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلطَّلَالَةُ فَسِيرُ وأَفِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُ وأَكَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَحْرِضَ عَلَىٰ هُدَالَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ ثُنُّ وَأَقْسَمُواْ بأللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْ هِ حَقًّا وَلَكِكِ مَن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِي الْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَنَّهُ مَر كَانُواْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّمَاقُولُنَالِشَيْءِ إِذَآأَرَدْنَاهُ أَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ كُن وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْفِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لُنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَ ٱلْآخِرَةِ أَكَبَرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠

ٱلْجُـزْءُ ٱلرَّا بِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلنَّاحِلِ



الحزب ٢٨ سجدة



الْجُ زْءُ الرَّايِعَ عَشِرَ سُورَةُ النَّحْلِ الْجَارِ عُلَالِيَّا عِمَ عَشِرَ

لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَ اتَيْنَاهُمَّ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَا هُمُّ تَأَلِّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشَتَهُونَ وَلَهُم مَّا يَشَتَهُونَ وَلَ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِٱلْأُنتَى ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمُ ﴿ يَتُوارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَأَيُمْسِكُهُ وَعَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ و فِي ٱلتُّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثُلُ السَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلُوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يُسْتَقْدِمُونَ اللهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسَنَىٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُ مُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم ثُمُفَرَطُونَ اللَّهِ تُاللَّهِ لَقَدْأَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ مَ أَلِيمُ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهُ وَهُدِّي وَرَحۡمَةٌ لِّقَوۡمِ يُؤۡمِنُونَ كُنَّ

سُورَةُ ٱلنَّحَل ٱلۡجُــٰزۡءُ ٱلرَّا بِعَ عَشِرَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحَيابِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُرْفِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِّلشَّلْ بِينَ اللَّهُ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَالًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأَوْ حَلَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّصْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَٱلِّجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمُّ ثُمَّكُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَرَيِّكِ ذُلُلَّا يَخۡرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ أَلُونُهُ وفِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَتُوَفَّاكُمْ وَمِنكُمْ مِّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُـمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رزْقِهِمْ عَلَىٰ مَامَلَكَتْ أَيْمَنْ هُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْ مَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهِ وَٱللَّهُ جَعَلَلَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمُ أَزُواجَا وَجَعَلَلَكُمْ مِّنَ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٌ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطِّيِّبَاتِ أَفَبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ 😗

ٱلْجُـزْءُ ٱلرَّابِعَ عَشِرَ

سُورَةُ ٱلنَّحْلِ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٠٠ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْتَ الَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًا هَلَيَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِأَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكَلَّ عَلَىٰ مَوْكَدلُهُ أَيْنَ مَا يُوَجِّهِ أُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُ رُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَأَقُرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُورَ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُورُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِارَ وَٱلْأَفْدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢ أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّكَاءِ مَا يُمْسِكُهُ تَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

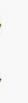

سُورَةُ ٱلنَّحَل ٱلۡجُـزۡءُ ٱلرَّا بِعَ عَشِرَ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَاً وَمَتَنعًا إِلَىٰ حِينِ ٥٠٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْحِبَ ال أَكْنَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكِغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يُعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ مُنْ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُكَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الل وَإِذَارَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُـمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَهِ وَإِذَارَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَلَوُّ لَآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ مَا لَقَوْا إِلَى اللَّهِ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِلَّا لَكُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ ١٨٥ اللَّهِ يَوْمَهِ إِل

ٱلْجُــزْءُٱلرَّابِعَ عَشِرَ سُورَةُٱلنَّحْلِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ مُ كُنَّ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ أَنفُسِهِم وَجِئنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَوَ وُكِئنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَوَ وُلاَءً وَنَزَّ لَنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٥٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَان وَ إِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ نَ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهُد تُكُمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللهُ وَلَاتَكُونُواْكَ أَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا تَتَخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّ مَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِي وَلَيْبَيّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيّامَةِ مَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٢٠٠٠ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيُهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٠ الْجُونَ عُالِرًا بِعَ عَشِرَ الْجُونَ عُالِرًا بِعَ عَشِرَ الْجُونَ عُالِرًا بِعَ عَشِرَ الْجُونَ عُرَادًا بِعَ عَشِرَ

وَلاتَتَّخِذُوۤا أَيۡمَنَكُم دَخَلا بَيۡنَكُمْ فَتَرَلَّ قَدَمُ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَاصَدَدتُّ مَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمُ عَذَابُ عَظِيثُمُ وَإِنَّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهِدِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَفَي مَاعِندَكُمْ يَنفَ لَمُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ أَن مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرِ أَوْأُنتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَكَيُوةٌ طَيِّبَةٌ وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذَ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ( اللَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلْطَكُنُّ الرَّجِيمِ و عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٥٠ إِنَّمَا سُلْطُنْنُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمُشْرِكُونَ وَ إِذَا بَدَّ لَنَآءَ ايَةٌ مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّكَا أَنتَ مُفْتَرِّ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ عُلَنَزَّلَهُ وُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُكَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُـدّى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

ٱلْجُـزْءُ ٱلرَّابِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلنَّحْلِ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّهَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِ بُونَ وَنَّ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ عِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُ هُ، مُطْمَيِنُ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُوصَدُرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ فَنَّ لَاجَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ فِي ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُ وأَمِنَ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَ دُواْ وَصَبَرُوۤ إِلَّ رَبُّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ نَالْ



ا يُوْمَرَتَأْتِيكُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوفَّىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قُرْبَةً كَانَتْ ءَامِنَةٌ مُّطْمَبِنَّةٌ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتَ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ وَإِنَّ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ مَنْهُمْ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ-فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمُ وَالْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَنَّ مَتَكُمُّ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيثُمُ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظُلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُوۤ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ اللهُ سُورَةُ ٱلنَّحَل ٱلْجُـزْءُ ٱلرَّابِعَ عَشِرَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ نَنْ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ٱجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهِ وَءَ اتَّيْنَكُهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ اللَّهِ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيقًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْحُبَا إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيل رَبُّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَلْمُهْتَدِينَ ١٠٥٥ وَإِنَّ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِمَاعُوقِبْتُم بِهِ - وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَهُ وَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ أَنَّ وَأُصْبِرَ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ا اللهُ الله مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّحُسِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ



## المُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِ

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ وِلِنُرِيهُ وَمِنْ ءَايَاتِنَآ إِنَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ( وَءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدّى لِّبَنِيٓ إِسۡرَاءِ يلَ أَلَّاتَتَّخِذُ واْ مِن دُونِي وَكِيلًا ٥ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ٢٠ وَقَضَيْنَ إِلَى بَنِي إِسْرَآءِ يلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَ يْنِ وَلَتَعَلَنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ٥٠ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولَنْهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعُدّامَّفْعُولًا ٥ ثُمَّرَدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا نَ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُنَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَاعَكُواْ تَتْبِيرًا ٧

ٱلْجُزْءُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ شُورَةُ ٱلْإِسْرَاءِ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنًا وَجَعَلْنَاجَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا انَّ هَاذَ اٱلْقُرْءَ انَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ٥ وَأَتَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَالَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ مِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا (أَنَّ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وُالنَّهَارَ ءَايَتَيْنَ فَمَحَوْنَآءَايَةُ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةٌ لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَهُ طَلْإِرَهُ وفِي عُنُقِهِ - وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَلْهُ مَنشُورًا ا قُرَأً كِتَلَكُ كَفَى بِنَفْسِكُ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللَّهُ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَايَهْتَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَأُخْرَى وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٥٠ وَ إِذَآ أَرَدَنَآ أَن نُهَلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثَرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمِّرْنَكُهَا تَدْمِيرًا ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ٧٠٠

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وَفِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُرِيبُ دُثُمَّ جَعَلْنَالَهُ بَهَنَّامَ يَصْلَلْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَيْكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا نَ كُلَّا تُنُمِدُّ هَآؤُلآءِ وَهَآؤُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبُّكَ مَحْظُورًا ۞ ٱنظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ١٠ لَا تَجْعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْ مُومًا مَّخَذُ ولَّا ١٠ ١ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ وَاْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَآ أَوْكِلَاهُمَا فَلَاتَقُللَّهُمَآ أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٠٠ وَٱخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَارَبَّيَانِي صَغِيرًا وَ رُبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَافِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ عَفُورًا ٥٠٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَٱلْمِسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا رَبُّ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخُوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكَفُورًا 😗



وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَّحَسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا نَهُ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقًى نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَّا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَكَ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ - سُلَطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ و كَانَ مَنصُورًا وَ اللَّهُ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْحَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْئُولًا ﴿ اللَّهُ الْحَكَانَ مَسْئُولًا ﴿ اللَّهُ الللَّا اللَّالَاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويِلًا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَا إِلَّ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا رَبُّ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا 🙌 كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ، عِندَ رَبِّلِكَ مَكُرُوهَا 🧖

ذَالِكَ مِمَّآ أَوْ حَيْ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَا خَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ١٠٠ أَفَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَكِكَةِ إِنَامًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا نَ وَلَقَدَ صَرَّفْنَافِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ فَ لَكُ قُللَّو كَانَ مَعَهُ وَ ءَالِهَ أُكْمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بَتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ - وَلَاكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا وَ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ١٠٠ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَيَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ أَنظُ رَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٥ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّاعِظَامًا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿

ٱلْجُـزْءُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ

سُورَةُ ٱلْإِسْرَاءِ

نصف الحـــزيب **٩ ؟** 

الله عَلَى اللهُ اللهُ

صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَصَدُورِكُمْ فَسَينَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى ﴿

أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ أَنْ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ

وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مُّبِينًا (أَنَّ تَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يُرْحَمْكُمْ أَقْ إِن عَدُوَّا مُبِينًا (أَنَّ تَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يُرْحَمْكُمْ أَقْ إِن

يَشَأْيُعُذِّ بُكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ

بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّانَ عَلَى

بَعْضٍ وَءَ اتَّيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ﴿ فَي قُلِ الدُّعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُ مِينَ

دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّرِّ عَنكُمْ وَلاتَحْوِيلًا ﴿ أُولَتِهِكَ الْحَالَةُ مَا يَكُونُ أَوْلَتِهِكَ

ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ

وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُ ورَّا

وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَا مَةِ

أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ٥٠٠

ٱلْجُـــزْءُ ٱلْخَامِسَ عَشِرَ مُورَةُ ٱلْإِسْـرَاءِ

وَمَامَنَعَنَآ أَن تُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَانُرْ سِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخُويِفًا رُفُ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّهُ يَا ٱلَّتِي أَرْيَنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَا كَبِيرًا نَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَ يَتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَيَّ لَبِنَ أَخَّرْتَن إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ وَإِلَّا قَلِيلًا اللهِ قَالَ أَذْ هَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءٌ مُّوفُورًا الله وَٱسْتَفَزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُ مَفِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُرُ ورَّا ا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكُفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا اللَّهِ وَأَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ عَإِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠٠

ٱلْجُـزْءُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ

سُورَةُ ٱلْإِسْرَاءِ

وَإِذَا مَسَكُمُ أَلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ٧٠ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُوْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُوْ حَاصِبًا ثُكَّر لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ١٠٠ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمُ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَابِهِ - تَبِيعًا الله الله الله وَلَقَدْكُرَّ مَنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَ هُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يُوْمَ نَدْعُواْ كُلَّا أَنَاسِ بِإِمَامِهِمَّ فَمَنْ أُوتِي كِتَنبَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَيْكِ يَقْرَءُ وِنَ كِتَنبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ وَأَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَدْكِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيًّا قَلِيلًا ﴿ إِذًا لَّا لَا أَذَ قَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٥٠



وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّ وَنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ١٠٠٠ أَقِمِ ٱلصَّلُوةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَ انَ ٱلْفَجِرِ إِنَّ قُرْءَ انَ ٱلْفَجِرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ عَنَا فِلَةً لَّاكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأُخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلُطُنَّا نَّصِيرًا حِنْ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلِّ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلِّإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ كَانَ يَعُوسَا ﴿ مُنَّا لَكُمْ الشُّرُ كَانَ يَعُوسَا ﴿ مُ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا رَفِّي وَلَبِن شِنْنَا لَنَذَهَبَنَّ بِٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١٠

ٱلْجُـزْءُ ٱلْخَامِسَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلْإِسْرَاءِ

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ ثُمُّ قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلِّإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ٥٥٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ٥٠٠ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَخِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَابِكَةِ قَبِيلًا اللهُ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْتَرَ قَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ وَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْكُنتُ إِلَّا بَشَرَّا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَ هُمُ ٱلْهُدَى ٓ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَبِعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ فَلَ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَآ إِكَةُ يُمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّ لَنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ فَي قُلْ كَغَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدُا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِبِيرًا بَصِيرًا ١

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَآءَ مِن دُونِهِ -وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ عُمْيًا وَبُكُمَّا وَصُمَّا مَّأُونِهُمْ جَهَنَّهُ كُلَّمَا خَبَتَ زِدْ نَاهُمْ سَعِيرًا ﴿ وَ لَا الْكَ جَزَآ وُهُم بأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بَايَنتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِ ذَاكُنَّاعِظُهُا وَرُفَكًّا أَءِ نَا لَمَبْعُو ثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ إِنَّ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّاكُفُورًا ۞ قُل لَّوْ أَنتُ مَر تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِيٓ إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلِّإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتِ بَيّنَاتِ فَسْئَلَ بَنِيٓ إِسْرَآءِ يلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ، فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۞ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزَلَ هَوْ قُلآء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآ بِرَوَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَ لَا دَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغَرَقَنَكُ وَمَن مَّعَهُ وَجَمِيعًا ﴿ إِنَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَلِبَنِي إِسْرَاءِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَآءَ وَعُدُٱلْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِينِياً ﴿ إِنَّا لِكُمْ لَفِي عِنَّا فِيْ

ٱلْجُـزْءُ ٱلْخَامِسَ عَيْشَرَ

سُورَةُ ٱلْإِسْرَاءِ

وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٠٠ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقَرَأُهُ وَعَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَثِّ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّ قُلْءَامِنُواْ بِهِءَأُولَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا و فَي قُلِ أَدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ أَدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتَ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللهِ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّ لِّي وَكَبِرْهُ تَكْبِيرًا ١ مَدِينَا وَ لَهُ وَرَقُا أَلَكُونَا } وَ اللهِ وَلَوْ أَلْكُونَا } وَ اللهِ اللهِ وَلَوْ أَلْكُونَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَلَوْ أَلْكُونَا إِلَيْهِ اللهِ وَلَوْ أَلْكُونَا إِلَيْهِ اللهِ وَلِينَا اللهِ وَلَوْ أَلْكُونَا إِلَيْهِ اللّهِ وَلَوْ أَلْكُونَا إِلَيْهِ اللّهِ وَلَوْ أَلْكُونَا إِلَيْهِ اللّهِ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ أَلْكُونَا إِلَيْهِ اللّهِ وَلَيْهِ اللّهِ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ أَلْكُونَا إِلَيْهِ اللّهِ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا أَلْكُونَا إِلّهُ وَلَا أَلْكُونَا إِلّهُ وَلَا أَلْكُونَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَيْعُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَيْعُ وَلَوْ اللّهُ وَلَّهُ وَلَيْعُ وَلَا أَلْكُونَا اللّهُ وَلَيْعُ وَلَوْ اللّهُ وَلَّهُ وَلَيْعُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَيْعُ وَلَيْعُ وَلَّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَيْعُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي أَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ بشم ٱللَّه ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَاّ

مكنة لطيفة المؤلف عقوماً المؤلف عقوماً

وَ قَيِّمَا لِيُنذِرَبَأْسَا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنِّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا اللَّهِ اللَّهِ مَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنِّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا اللَّهُ مَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنِّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا اللَّهُ مَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنِّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا اللَّهُ مَلُونَ الصَّلِحِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّهُ وَلُدًا اللَّهُ مَلِحِتِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّهُ وَلُدًا فَي مُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا فَي مَلِحِتِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّهُ وَلُدًا فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا فَي اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالِقُولُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُل

ٱلْجُزْءُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ

سُورَةُ ٱلۡكَهۡفِ

مَّالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآبِهِمْ كَبُرَتَ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنَ أَفُو هِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥٠ فَلَعَلَّكَ بَحْعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٓ ءَاتَ رِهِمْ إِن لَّمْ يُوْمِنُواْ بِهَنَدَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا نِ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَكُا لَأَرْضِ زينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ١٠ وَإِنَّا لَجَلِعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا مِن أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبُ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْ يَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةٌ وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا إِنَّ فَضَرَّبْنَاعَكَى ٤٠ اذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١٠ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَأَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَالَبِثُوٓ أَمَدًا ١٠ تَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةُ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدّى ﴿ وَرَبْطَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ عَ إِلَهُ أَلَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ١ هَوَ هُلَا عَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الِهَ أَ لَّوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيِّنَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٥

ٱلْجُـزْءُ ٱلْخَامِسَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلْكَهْفِ

وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوْرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلَكُمُ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُم مِّن أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ١٠٠ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهُدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَّدِ وَمَن يُضَلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا ثُمَّر شِدًا ﴿ اللَّهُ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لُو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا مِنْ وَكُلْلِئَتَ مِنْهُمْ رُعْبًا مِنْ وَكَذَٰ لِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثُنَّمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَأَبْعَثُوٓ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ وَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَآ أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَـتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُرْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُرْ يَرْجُمُوكُمْ أُوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوۤاْ إِذًا أَبَدًا ۞

ربع الحزيا ۴۰ ٱلْجُزْءُ ٱلْخَامِسَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلْكَهْفِ

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوۤ أَأَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكَ اللَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٓأَمُرهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَّابِحُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمَا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلَّبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّ تِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَلِهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٠٠ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَاذَا رَشَدًا وَ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَكَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا وَ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُوا لَهُ وغَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ عُواللَّهُ مَالَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ ءَأَحَدًا إِنَّ وَٱتْلُمَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٧٠٠

ٱلْجُـزْءُ ٱلْخَامِسَ عَشِرَ

سُورَةُ ٱلْكَهْفِ

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَآ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَكُلُ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيْؤُ مِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُمُ وَمُن شَآءَ فَلْيَكُفُرْ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأُ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَأَلْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا رَبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَا يَكِ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًاخُضَرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبُرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ١ ﴿ وَكُسُنَتُ مُرْتَفَقًا ١ ﴿ وَأَضْرِبَ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ٥٠ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتَ أُكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ١٠٠ وَكَانَ لَهُ، ثَمَرُّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكَثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَرُّ نَفَرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المَّا



ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَنِقِينَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَ ال وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةٌ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْجِتْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلُ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ فَتَرَى ٱلْمُجرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيّلُتَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَاعَكِمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَ بِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجُدُ وَأَ إِلَّا إِلِّيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا فِي ﴿ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَأَ نَفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَا لَمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَضُدًا ﴿ وَإِن وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ وَ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُ وأَعَنْهَا مَصْرِفًا رَقِي



ٱلْجُـزْءُ ٱلْخَامِسَ عَشِرَ

سُورَةُ ٱلْكَهْفِ

وَلَقَدْ صَرَّفَنَافِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَاءَ هُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمْ مِسُنَّةُ ٱلْأَوَّ لِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَهُ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُ وَا ءَايَنِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوّا (أَنْ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِّرُ بِعَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّ مَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوۤ أَإِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحَمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُمِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِ مِي مَوْبٍ لَكَ ٥٠٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَّهُمْ لِمَّا ظُلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مُّوعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلَهُ لَا آَبُرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاحُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ٥

فَلَمَّاجَا وَزَا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنَا غَدَآءَ نَا لَقُدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنذَا نَصَبًا اللَّهُ قَالَ أَرَءَ يُتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخَرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللهُ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى ٓءَاثَارِهِمَا قَصَصَا فَوَجَدَاعَبَدَامِنَ عِبَادِنَاءَ اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ٥٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَأَتَّبِعُلَكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشِدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اللهِ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تَجُطَ بِهِ حَنْبُرًا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ٥٠ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلِنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُصِّدِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ مَنْهُ ذِكْرًا فَٱنطَلَقَاحَتَّى ٓإِذَا رَكِبَافِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ ۚ قَالَ أَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَنَ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اللهُ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِى عُسَرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِياعُكُمَّا فَقَتَلَهُ قَالَأَ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ إِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكُرًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّ

سُورَةُ ٱلْكَهْفِ



ا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ فَكُ قَالَ إِن اللَّهِ عَالَ إِن سَأَلَتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ا فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرْيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَاۤ أَهۡلَهَا فَأَبَواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُأَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ وَقَالَ لَوَشِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٠ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْنَبِتُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ٥ فَكَانَتَ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَد تُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَننَا وَكُفْرًا ٥ فَأَرَدُنَآ أَن يُبِدِ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةٌ وَأَقْرَبُ رُحْهَا كُنَّ وَأُمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتُهُ كَنْزُلَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّاكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدُّهُمَا وَيُسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ، عَنْ أُمْرِى ۚ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ٥٠ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنَ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

سُورَةُ ٱلْكَهْفِ ٱلْجُزْءُ ٱلسَّادِسَ عَشَرَ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَا تَيْنَكُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَأَنْ عَالَمُ سَبَا وَهُ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قُوْمًا قُلْنَا يَندَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسنًا ﴿ وَ اللَّهُ قَالَ أَمَّا مَن ظُلَرَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَفَيْعَذِّ بُهُ عَذَابًا نُكُرًا ﴿ مُن وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ وَجَزَاءً ٱلْحُسنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمْرِنَا يُسَرًا مِنَ أُمِّ أَتَبَعَ سَبَبًا مِنَ حَتَّى ٓ إِذَا سَلَعَ مَطَلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَلُّعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتْرًا وَ كَذَالِكَ وَقَدَ أَحَطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثُمُّ أَتَبَعَ سَبَبًا فَ أَنَّ كَذَالِكَ وَقَدَ أَحَطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا فِي اللَّهِ عُبْرًا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ حَتَّىۤ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِمَا قَوْمَا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا اللهِ عَالُواْ يَكَا اللَّهُ أَنْيَنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهُلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا و قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا وَ عَاتُونِي زُبُرَٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ، نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفُرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا وَ فَمَا ٱسْطَاعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ مِنَقُبًا ﴿ وَمُا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ مِنْقُبًا

ربع العازيو

قَالَ هَاذَا رَحْمَةُ مِن رَّبِي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِي جَعَلَهُ و كُلَاءَ وَكَانَ وَعُدُ رَبِي حَقًّا ﴿ ﴿ وَتَرَّكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِلَّا يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٠٥ وَعَرَضْنَاجَهَنَّهَ يَوْمَبِذِ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللَّهُ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَتَّخِذُ وا عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًّا ﴿ فَأَلَّا فَأَلَّا لَهُ فَأَلْهَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَاوِةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا فَيْكَ أَوْلَهِكَ ٱلَّذِينَكَفُرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ فَحَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿ فَإِلَّ خَلَا فُهُمْ عَلَا الْحَجَزَ آؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُ وَاْءَايَلِتِي وَرُسُلِي هُزُوًا رَبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَ وْسِ نُزُلًّا ﴿ وَإِنَّ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَاحِوَلًا ﴿ فَ قُلُ قُلُا فَكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِ دَ ٱلْبَحْرُقَبْلَأَن تَنفَدَكُلِمَكُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ٢٠٠٠ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرُّمِ تَلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ -فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَدًا ١٠٠



شُورَةً مَرْيَحَ

يَيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَءَا تَيْنَاهُ ٱلْحُكُم صَبِيًّا ١٠٠ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا فِي وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَـمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنَ أَهْلِهَا مَكَانًا شُرْقِيًّا ﴿ فَأُتَّخَذَتَ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأْرُسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرَّا سُويًّا ﴿ فَالْتَ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَا لَا إِنَّكُماۤ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يُمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَكَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُمَّةً مِّنَّا وَكُانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ١٠ ﴿ فَكَمَلَتْهُ فَأَنتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخَلَةِ قَالَتَ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ فَنَا دَلهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحُزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُـزِّى وَهُـزِّى وَهُـزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخُلَةِ تُسَوِّطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِسيًّا نُ

المدري المدري 17 شُورَةُ مَرْيَمَ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلسَّادِسَ عَشِرَ فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِى عَيْنَا فَإِمَّا تَرَبِنَّ مِنَ ٱلْبَشِرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِصَوْمًا فَلَنْأُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ فَأَنَتْ بِهِ ـ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُواْ يَكُمْرَيَمُ لَقَدْجِئْتِ شَيْءًا فَرِيًّا ٧٠٠ يَكَأْخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأْسَوْءِ وَمَا كَانَتَ أُمُّكِ بَغِيًّا ٥ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ٥ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ لِنِي ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ اللَّهِ عَالَمِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرُّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّ ارًّا شَقِيًّا السَّلُمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ا ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَعَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ الْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ا مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَننَهُ وَإِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّا لَلَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَندَاصِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَكَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشَهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللهِ السَّمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ



ٱلۡجُــزۡءُ ٱلسَّادِسَ عَشِرَ شُورَةُ مَرْيَحَ وَنَكَ يْنَاهُ مِنجَانِبِ ٱلصُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَلْرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَأَذْكُرْفِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَا نِّبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُأَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وكَانَعِندَرَبِهِ مَرْضِيًّا ﴿ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِيقًانَّبِيًّا ﴿ وَ وَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَ فَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَكُنْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْرَآءِ يلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْتَبَيْنَآ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًا ١ ١٠ ١٥٠ اللهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيًّا اللَّهُ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ, كَانَ وَعَدُهُ مِأْتِيًّا إِنَّ لَا يُسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمَّا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِّكَ لَهُ وَمَا بَكِنَ أَيْدِينَا وَمَاخُلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَالِكُ وَمَاكَانَ رَبُّلِكَ نَسِيًّا ﴿ أَنَّا لَكُ وَمَاكَانَ رَبُّلِكَ

رَّبُّ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَلاَ تِهِ عَلْلَ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا وَأَنَّ وَيَقُولُ ٱلِّإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (1) أُولَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيَّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَأَلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا أَنُّ ثُمَّ لَنَنزعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِتِيًا ﴿ ثُلُ مُ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَاصِلِيًّا نُنُ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا حَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقَضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِهُ يَا ﴿ فَي اللَّهِ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشُرُّ مَّكَانَّا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَكُن وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْــتَدُوْاْ هُــدَّى وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ مِّ رَدًّا اللهُ

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّادِسَ عَشِرَ أَفَرَءَ يَتَ ٱلَّذِي كَفَرَبَ ايَنتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَا لَا وَوَلَدًا اللهُ أَطَّلَعُ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٠٠٠ كُلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ٥٠ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ﴿ إِنَّ كُنُّ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَا دَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ تَؤُزُّهُ مَرَأَزًّا اللهُمْ عَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ مَا يَوْمَ نَحْشُ رُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴿ وَهِ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينِ لَى إِلَى جَهَنَّمَ ورْدًا رُبُّ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَانِ عَهدًا ﴿ ١٠ وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا ٥٥ لَقَدْ جِئْتُ مَ

جَهَنَّمَ وِرْدًا رَبِّمُ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَا مَنِ ٱتَخَذَعِندَ ٱلرُّمَنِ عَهَدًا رَبِّمُ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا مِنْ الْقَدْجِئْتُ مَ عَهَدًا رَبِّمُ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا مِنْ اللَّهُ وَتَنشَقُ شَيْئًا إِذًا فَنْ اللَّهُ وَتَنشَقُ شَيْئًا إِذًا فَنْ وَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّحْمَنُ وُدَّا رَبُّ فَإِنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ الرَّحْمَنُ وُدَّا رَبُّ فَإِنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ اللَّهُ عَمْنُ وُدَّا وَلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُنَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُواللَّةُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ ا

## مَتِيِّمًا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

بِسْ مِ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ اللَّمْ الْمَانَى الْمَانِينَ الْمَانَى الْمَانَى الْمَانَى اللّهُ الْمَانَى اللّهُ الْمَانِينَ اللّهُ الْمَانَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

الحزب ٢٢



إِذْ أُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ إِنَّ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَرُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِنِي وَعَدُوُّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْك مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِثُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىٰ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُمُوسَىٰ فَي وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهُ الْذَهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَئِتِي وَلَا تَنِيَافِي ذِكْرِي اللَّهُ لِلسَّافِي ذِكْرِي اللَّهُ ٱذْهَبَآإِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَغَى اللَّهِ فَقُولًا لَهُ وقَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ و يَتَذَكُّرُ أَوْيَخْشَى ٥ قَالَارَبُّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ وَ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّلَّ عَلَّ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ عَلّه فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمَّ قَدْجِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِلِكَ وَٱلسَّلَوْعَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَتَ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّ بَ وَتَوَلَّىٰ اللهُ عَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَهُو سَيْ اللهُ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعَطَى كُلُّ شَيْءِ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَى فَي قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى فَيَ

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّادِسَ عَشِرَ

سُورَةُ طَكَ

ربع

قَالَعِلْمُهَاعِندَرَبِي فِي كِتَابِ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ٥٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُو فِيهَاسُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِءَأَزْ وَجَامِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿ وَهُ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِلْأُولِي ٱلنُّكَي فِي إِنَّ فِي مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ وَفِي وَلَقَدْ أَرِيْنَاهُ ءَايَلِتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَى ٥٠ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوسَىٰ ﴿ وَ لَكُ فَلَنَا أَتِيَنَّاكَ بِسِحْرِمِّثْ لِهِ عَ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّانْحُنِّلِفُهُ نِحَنَّ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا سُوكَ وَ فَالَ مُوعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَّى ٢٠٠٠ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، ثُمَّا أَتَى نُ قَالَ لَهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍّ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ اللهِ فَتَنَازَعُوۤ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسُرُوا ٱلنَّجُوَىٰ اللهُ قَالُوٓاْ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ 👣 فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُوْثُمُّ أَنْتُواْصَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ٥

ٱلْجُزْءُ ٱلسَّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ طَكَهُ

قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٥٠ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ نُحْيَلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى اللهِ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِيفَةً مُّوسَىٰ اللهِ فَلْنَا لَاتَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَافِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَاصَنَعُوٓ أَإِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى اللَّهُ عَلَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ فَي قَالَءَامَنْتُمْلُهُۥ قَبْلَأَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ وَلَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأُ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ١٠٠ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَاءَ نَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَأُقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّ مَا تَقْضِي هَذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَآ ﴿ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطَلِيَلْنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحَرِّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ وَمُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ وَجَهَنَّهَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ وَ كُنَّ عَدَنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّ فَيَ ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّادِسَ عَشِرَ مُنْ وَوَهُ طَكَ

وَلَقَدْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أُسْرِبِعِبَادِي فَأُضِّرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَاتَخَافُ دَرَكَا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٠ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَفَعْشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّمَاغَشِيَهُمْ ﴿ اللَّهُ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ ، وَمَاهَدَىٰ اللَّهِ يَكِينِ إِسْرَاءِ يلَ قَدْ أَنجَيْنَ كُم مِّنْ عَدُوَّكُمْ وَوَاعَدَنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ٥ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزُقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحُلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ رُبُّ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَى ﴿ مَنْ اللَّهِ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ مَا لَهُمْ أَوْلَاءَ عَلَىٰ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ مَا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُ مُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَهُ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَنَقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمْأَرُدتُّهُ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُ مِ مَّوْعِدِي اللهِ عَالُواْ مَآأَخَلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِكَنَّا حُكِمَلْنَآ أُوزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَاهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ﴿

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّادِسَ عَشِرَ سُورَةُ طَلَّهَ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاجَسداللهُ وَخُوارٌ فَقَالُواْ هَنذَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ٥٠ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ٥٠ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَكَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓا أَمْرى ٥٠ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ١٠٠ قَالَ يَنْهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ١٠٠ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي نَ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأُسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّ قَتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبٌ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَاسَامِرِيُّ ﴿ وَأَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالُمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَقَبَضَتُ قَبْضَةٌ مِّنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْ تُهَا وَكَذَ لِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي اللهِ قَالَ فَٱذْ هَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ ۚ وَٱنظُرْ إِلَى ٓ إِلَهِ كَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَ ۖ لُّنُحَرِّ قَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَتَّهُ وَفِي ٱلْيَكِيِّرِ نَسْفًا ﴿ إِنَّكُ إِنَّكُ مَا آ إِلَّهُ كُمُّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُ وَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ٥ البُ زُءُ السَّادِسَ عَشِرَ سُورَةُ طَكَ الْجُورَ عُلَكَ السَّادِسَ عَشِرَ

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْءَا تَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِيكَمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وِزْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِيكَمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وِزْرًا ﴿ اللَّهُ مِنْهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِيكُمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا (اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجَرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَلَفُتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ اللَّهِ خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَاكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠٠ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا رَبِّي نَسْفًا فَيَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا وَ اللَّهُ لَّاتَرَىٰ فِيهَا عِوَجَّا وَلَآ أَمْتًا ﴿ يُومَ يِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِي لَهُ اللهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِي لَهُ قُولًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ع عِلْمًا إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُّ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضَمًا ١٠ وَكُذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْيُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا اللَّهُ

تانان المان الم

ٱلبُّ زَءُ ٱلسَّادِسَ عَشَرَ

شُورَةُ طَكَ

فَتَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَ انِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى ٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١٠٠ وَلَقُدْ عَهِدْنَا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدَ لَهُ، عَزْمًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّاللَّا اللَّالِيلَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَقُلْنَا يَكَادُمُ إِنَّ هَاذَا عَدُ أُو لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لِكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ إِنَّ لَكُ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ أَفِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فِي فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَى و فَأَكَلَامِنْهَا فَبُدَتَ لَهُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَغُوىٰ اللَّهُ شُكَّمَ ٱجْتَبُهُ رَبُّهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوً فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُـدّى فَمَنِ ٱتَّبَعَهُ دَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَىٰ ٢٠٠٠ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الم

شُورَةُ طُلَّهُ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلسَّادِسَ عَشَرَ قَالَكَذَ لِكَ أَتَتَكَء ايَنتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَ لِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَى اللَّهُ وَكَذَ لِكَ نَجْزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَنتِ رَبِّهِ - وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْعَيَ اللهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ وَلَوْلَا كَلِّمَةُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِّمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ﴿ وَإِنَّ فَأَصِّبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَا آيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطُرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَجَامِّنْهُمۡ زَهۡرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنُفْتِنَهُمۡ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ وَأَمْرَأُهُ لَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسْئُلُك رِزُقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَلْقِبَةُ لِلتَّقُوي الله وَقَالُواْ لُولَا يَأْتِينَا بِايَةٍ مِن رَّبِّهِ } وَقَالُواْ لُولَا يَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ عَ لَقَالُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن تَلِدِ لَّ وَخَنْ زَىٰ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ السَّوِيّ



بشمر الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ٢ مَايَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَّبِهِم هُحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يُلْعَبُونَ ٥ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُ مُ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَاذَ آلِاللَّا بَشُرُّ مِّنْكُ كُمُّ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُ ونَ ﴾ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّهَاَءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْ قَالُوۤاْ أَضْغَاثُ أَحْلَامِ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْهُوَشَاعِرُ فَلْيَأْتِنَا بِكَايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ و مُآءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمُآأَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّارِجَالَا نُوحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسْئُلُوٓا اللَّهُ وَحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسْئُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٠ وَمَاجَعُلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْخَلِدِينَ ٥ ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ٥



لَقُدْأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَلَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ نَ

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّابِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلْأَنبِيَاءِ



وَمَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا إِلَا عَالِكَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ٥٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدَّ أَسْبَحَانَهُ, بَلْعِبَادُ مُّكُرَمُونَ لَكُ لَا يَسْبِقُونَهُ وِإِلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْ يَتِهِ عُمُشَفِقُونَ كُنُ اللهِ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ٥ أُولَمْ يَرَا لَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْتَارُ تَقَافَ فَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىٰءٍ حَيِّ أَفَلَا يُوْمِنُونَ نَ وَجَعَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْـتَدُونَ ٢ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفَامَّحَفُوظا وَهُمْعَنْءَ ايَاتِهَا مُعْرِضُونَ وهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَامَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدَ أَفَإِين مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ٢٠ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَهُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَاَّةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢٠٠



سُورَةُ ٱلْأَنبيَاءِ ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّابِعَ عَشِرَ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُ وِنَكَ إِلَّاهُ لَرُوّاً أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴿ مُعْلِقَا لِإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُورِيكُمْ ءَايَكِي فَلَا تَسْتَغَجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا اللَّهِ عَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ اللهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةٌ فَتَبْهَتُهُمْ فَكَلَّا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ٥٠ قُلُ مَن يَكُلُوكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانُ بَلُهُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ اللَّهُ أَمْر لَهُمْءَ الِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَأَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ٢٠ بَلُ مَتَّعْنَا هَا وَلَا عِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَا فِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ٢

سُورَةُ ٱلْأَنبِيَاءِ

ٱلۡجُـزۡءُ ٱلسَّابِعَ عَشِرَ



**K** 

ٱلْجُزْءُ ٱلسَّابِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلْأَنبيَاءِ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٨ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَا بِالْهَتِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ نَ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهُ قَالُوٓاْءَ أَنتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِعَالِهَتِنَا يَكَإِبْرَهِيمُ نَ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠ فَرَجَعُوٓ أَإِلَىٰ هَانُواْ يَنطِقُونَ مَن فَرَجَعُوٓ أَإِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلَؤُلآء يَنطِقُونَ ٥٠ قَالَ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللَّهِ أَفِي لَّكُرُ وَلِمَا تَغَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ عَالُواْحَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَتَكُمُّ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ اللهُ عُلْنَا يُنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَاهِمِ اللهُ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ نُن وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكِرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَوَهَبَنَا لَهُ إِلْسَحَنِقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٧

سُورَةُ ٱلْأَنبِيَاءِ ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّابِعَ عَشِرَ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوْةِ وَكَانُواْ لَنَاعَبِدِينَ الله وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ مُكُمًّا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيكَانَت تَّعْمَلُٱلْخَبَنِّمِثُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ وَأُدْخَلْنَكُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَأُودُ عَلَيْكُ وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَ٧٠ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأُسْتَجَبِنَا لَهُ وَفَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرَّنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِاَيَتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ا وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتَ فِيهِ غَنَهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكَمِهِمُ شَهْدِينَ 😘 فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانُ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَلْعِلِينَ ٧٠ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُونَ اللَّهِ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَإِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ 🧥

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّابِعَ عَشِرَ مُ مُورَةُ ٱلْأَنبِيَاءِ



وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَلِفِظِينَ ﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبِّنَا لَهُ وَفَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مُّعَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ اللَّهُ وَ إِسۡمَنعِيلَ وَإِدۡرِيسَ وَذَا ٱلۡكِفۡلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِ نَآلًا إِنَّاهُم مِّينَ ٱلصَّالِحِينَ (١٨) وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِ رَعَلَيْ مِ فَنَا دَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبُحَانَكِ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأُسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَالِكَ نُصْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٥٠ وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرِّنِي فَرُدَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ( فَأُسْتَجَبِنَا لَهُ وَوَهَبِنَا لَهُ وَوَهَبِنَا لَهُ وَيَحْيَكِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ ﴿ إِنَّاهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَلِّيرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَكُانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ٢٠٠٠ البُ زَءُ السَّابِعَ عَشِرَ اللَّهِ اللَّهِ عَشِرَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ٥ وَتَقَطُّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم أَ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ نَ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرانَ لِسَعْيهِ وَ إِنَّا لَهُ وَكُتِبُونَ فَ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّكُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَا يُرْجِعُونَ كُنَّ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ٢ وَاقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَاخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَكُويْلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِرْ مَ هَاذَا بَلْ كُنَّاظُ لِلمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّامَ أَنتُمْ لَهَا وَإِدُونَ ٢٠٠٠ لُوَّكَانَ هَنَوُلَآءَ ءَالِهَةً مَّاوَرَدُوهَ أَوَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ وَ لَهُمْ فِيهَازَفِيرُ وَهُمْ فِيهَالَايسَمَعُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أَوْلَآبِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا مُبْعَدُونَ

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّابِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلْأَنبِيَاءِ



سُورَةُ ٱلۡحَجِّ



بِسَــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيمٌ ا يُوْمُ تُرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَكَمَّا أَرْضَعَتَ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَّرَى وَمَاهُم بِسُكَنرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٥ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَكِنِ مَّرِيدٍ ٢٠٠٠ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ مِيْضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَآلَيُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمَّ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوٓا أَشُدَّ كُمُّ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْدَلِ ٱلْعُمْرِلِكَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَاعَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفْحٍ بَهِيجٍ ٥

ٱلْجُزْءُ ٱلسَّابِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلۡحَجِّ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُهِالَّا مُوْتَى وَأَنَّهُ مَكَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّا لَسَاعَةَ ءَاتِيَّةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُـدّى وَلَا كِتَنبِ مُنِيرٍ اللهِ عَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ فَي وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابُهُ وَخَيْرٌ ٱطْمَأْتَ بِهِي وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَىٰ وَجَهِمِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَٱلْخُسَرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ, وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَكُ عُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَّفَعِهِ - لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ ثُنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقَطَعْ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ٥٠٠

وَّكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَأَنِّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُريدُ وَ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنبِينَ وَالنَّصَارِي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَامَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١ ١٠٠٠ اللَّهُ ١٠٠٠ هَنذَا نِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِيرَبِّهِمْ فَأَلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِّن تَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ وَأَلَى يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِ مَر وَٱلْجُلُودُ أَنَّ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١٠ صُكَّلَّمَا أَرَادُ وَٱ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَكَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُوَّ آولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ نَيْ



45



سُورَةُ ٱلۡحَجِّ ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّابِعَ عَشِرَ وَهُدُوۤاْ إِلَى ٱلطَّيِبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُنْذِقُهُ مِنْ عَكَذَابِ أَلِيمِ وَأَن وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشَرِكَ بِى شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّا إِفِينَ وَٱلْقَاآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَجِيقِ ٧٠٠ لِّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُواْ ٱسْحَرَاللَّهِ فِي أَيْتَامِ مَّعْ لُومَاتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَمِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُنَّ اللَّهُ اللَّلْمِلْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (0) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ \_ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـٰ مُ إِلَّا مَا يُتَلِي عَــ لَيْكُمْ فَأَجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ نَيْ

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ-وَمَن يُشْرِك بِأُللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِدِٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَآبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ١٠٠ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مُحِلُّهَ آ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٢٠٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِ مِهِ ٱلْأَنْعَامِّ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِّر ٱلْمُخْبِتِينَ أَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَأُلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُرمِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُو بُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرُّ كَذَٰ لِكَ سَخَّرْنَكُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَن يَنَالَ أَللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَا قُهَا وَلَكِن يَنَا لُهُ ٱلتَّقُوي مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكِبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَ نَكُمُّ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ثُنَّ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَ فِعُ عَنُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿ ١٠

نمن الحـزب ۲۲ سُورَةُ ٱلۡحَجِّ ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّابِعَ عَشِرَ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ١٠ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُ لِّهِ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلُواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَقُويٌّ عَزِيزٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّا هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَ امُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ١٠ وَإِن يُكَذِّ بُوكَ فَقَدْكَذَّ بَتَ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَثُمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَاللَّهِ مَا يُوطٍ ﴿ وَاللَّهِ مَا يُوطٍ وَ اللَّهِ عَادُ وَعَادُ وَكُمُ وَعَادُ وَكُمُ وَعَادُ وَكُمُ وَعَادُ وَكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّلَّ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّ بَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَكُا يَن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَطَّلُةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ وَفَي أَفَلَمْ يَسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمَ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ٥

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّابِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلْحَجِّ



ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّابِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلۡحَجِّ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَينِنَا فَأُولَنِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَاللَّهُ مُعِينٌ وَ وَاللَّهُ مُعِينٌ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓا أَوْمَا تُواْ لَيَرَزُ قَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٥٠ لَيُدِخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ وَ ﴿ فَاللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُكُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَ فُوٌّ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَ فُوٌّ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَ فُوٌّ نَ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْكَ لَفِي ٱلنَّهَ إِلَّ اللَّهُ عَالِحُ النَّهَا لِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيعٌ اللَّهُ عَالَكُ بِأَتَ ٱللَّهُ هُوَٱلْحَقُّ وَأَتَ مَايَدْعُونَ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ عُهُو ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ أَلَوْتَرَأَتَ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصِبحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ لَهُ مَافِي ٱلسَّمُورِةِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ - آياتَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَهُوَالَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمُّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لَنَّ لِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّاكَ لَعَلَىٰ هُدّى مُّسْتَقِيمِ وَإِنجَندَ لُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَوُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يُوْمُ ٱلْقِيامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (1) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّهَآءِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَا لَكُمْ لَكُنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ اللهِ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَّرَ يَكَادُونَ يَسُطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَّا قُلْ أَفَأُنبِئُكُمُ مِشَرِّ مِّن ذَالِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ٢٠٠

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّابِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلْحَجِّ





سُورَةُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

الجنزه ۱۸ الحزب ۲۵ و

## بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَلعِلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ كَلفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ آ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 👣 فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَآيِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٥٠ أُوْلَدَيِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْخَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ١٠٠ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ ١٠٠ ثُمَّ خَلَقْ نَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْكُمَّا فَكُسُوْنَا ٱلْعِظْكُمَ لَحْمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَكُ خَلَقًاءَ اخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ أَنَّ أُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّاعَنِ ٱلْخَلْقِ غَلْفِلِينَ ٧٠

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكَتَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ عَلَيْكِرُونَ ٥٠٠ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ عَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُورَ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْا كِلِينَ نَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تُسْقِيكُم مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ فَهُ فَقَالَ ٱلْمَلُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قُوْمِهِ عَاهَاذَ آلِاللَّا بَشَرُّ مِّثُلُكُمْ يُرِيدُأَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَكَيكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَافِيٓءَابَآيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِ ٢٠٠٠ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَاكَذَّ بُونِ ٥٠٠ فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَاجَآءَأَمُرُنَا وَفَارَٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ٧٠

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥٠ وَقُلرَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلَّا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلا تَتَّقُونَ ٢٠٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلاَّمِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّ بُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُكُمْ يَأْ كُلُ مِمَّاتاً كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّاتَشْرَبُونَ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّاكُمْ إِنَّاكُمْ إِنَّاكُمْ الْبَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثُّمُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُم مُّخَرَجُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا وَمَانَحْنُ لَهُ ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿ مُلَّ قَالَ رَبِّ ٱنصُرِنِي بِمَا كَذَّ بُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعُ دَالِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِ هِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ أَنْ اللَّهِ مَا أَنا مِنْ بَعْدِ هِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ

الربع ال**ع**ذيه 70



وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَتُقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ نَ أُوْلَيْكِ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَلِعُونَ اللَّهُ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَكُ يُنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٠٠٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَكْمِلُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْكُرُونَ ا لَنَجْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ (أَنْ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تُهْجُرُونَ ٧٠ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقُولَ أَمْجَآءَ هُم مَّالَوْ يَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةُ كُلِّ جَلَا عَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ نَنْ وَلَوِٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوٓ آءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ أَتَيْنَاهُم بِذِ كَرِهِمَ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ أَمْ تَسْعُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ

ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّامِنَ عَشِرَ

نىف ئىمۇرى ئىمۇرى

اللهُ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْفِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٥٠٠ وَلَقَدْأَخَذَنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَايَتَضَّرَّعُونَ ٧٠ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥٠ وَهُو ٱلَّذِي يُحْي - وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ٥٠ قَالُوٓ الْمِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظُامًا أَءِنَّا لَمَبَعُوثُونَ ٥٠ لَقُدُ وُعِدُنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَاذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَ آ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مِنْ فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مُن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَأَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا ا تَذَكَّرُونَ ٥٠٠ قُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (١٨) قُلْ مَنَ بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مُنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ مُنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

سُورَةُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

ٱلْجُــزْءُ ٱلثَّامِنَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بَلُ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ 📆 عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ نَنَ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَ لَكُ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ٥٠ أَدْفَعَ بِأُلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَأَنْ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ مُنَّ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَهُ لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَ آوَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَجُ إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ نِنَ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يُوْمَبِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ الصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يُوْمَبِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَ لُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَ زِينُهُ وَفَأُولَا بِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ وَمَنْ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْ زِينُهُ وَفَأُ وْلَكَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْأَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَللِدُونَ ﴿ ثَنَّ لَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَللِحُونَ ﴿ ثَنَّ لَا اللَّهُ مَا كَللِحُونَ



شُورَةُ ٱلنُّورِ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَتِ بَيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ ٥ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُ والْكُلُّ وَحِدِمِّنْهُمَا مِانَّةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ ا

رَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَا بَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَ النَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ

مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانِ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى

ٱلْمُوْمِنِينَ ٢٠ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

فَأَجْلِدُوهُمْ ثَكَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدَأً وَأُولَا بِكَ هُمُ

ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ

غَفُورٌرَّحِيمٌ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجُهُمْ وَلَوْيَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ

أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ

وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٧٠ وَيَدْرَؤُا

عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَ رَبِّ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ

وُ الْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ

وَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴿



ٱلْجُزْءُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ سُورَةُ ٱلنُّورِ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِ فَكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَاتَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمُ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ لُولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ٢٠ لُولَاجَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيْكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ اللَّهِ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ، فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ وَهِيَّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ فَي وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّم بِهَاذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ المَنْ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ وَالمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ا وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِلَّى اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ نَنْ

الحزب 41

ا يَنَأَيُهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَّ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرُ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَّكَى مِنكُمْ مِن أُحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاآَّءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُور وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓ أَ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْفِلَتِ ٱلْمُوْمِنَاتِ لُعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ يُوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ و يَوْمَهِذِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهُ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ أَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَتِهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ فِي يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٧٠٠

ٱلۡجُـزۡءُ ٱلثَّامِنَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلنُّور فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَكَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزْكَ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَي لَي عَلَيْ كُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَكُمُّ لَّكُمِّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۖ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَ لِلْكَ أَزْكُنَ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ نَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِتَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَّ أُوْءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ۖ أَوْأَبْنَآبِهِ ۚ أَوْأَبْنَآبِهِ ﴾ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ۖ أَوْ إِخُوانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخُوانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْ مَامَلَكَتَ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِأُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُوِٱلطِّفْلِٱلَّذِينَ لَمُ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَتِٱلذِّسَآءَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِ بَّ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شَ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْكَمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغَنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۖ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيكُمُ اللَّهُ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَبَ مِمَّامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمُ وَلَاتُكِرِهُواْ فَتَيَنِ كُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ۞ اللَّهُ نُورُٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثُلُنُورِهِ عَكِمِشَكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارُّ نُّورُ عَلَىٰ نُورِ يَهَدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْسُلُ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ فَي فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ، فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ

ر الارز الارز

ٱلۡجُـٰزۡءُ ٱلشَّامِنَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلنُّورِ رَجَالٌ لَّا ثُلْهِيهِمْ تِجَارُةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٧٠٠ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَوَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ شَيْاً وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندَهُ وَفَوَقَالُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَوْكُظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِلُّجِي يَغْشَلُهُ مَوْجُ مِن فَوْقِهِ مَوْجُ مِن فَوْقِهِ مَوْجُ مِن فَوْقِهِ مِ سَحَابُ ظُلُمَن مُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُهُ لِمُ يَكُدُ يَرَنهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ ونُورًا فَمَا لَهُ ومِن نُّورٍ ﴿ أَلَمْ تَكَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَفَّاتٍ حَكُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَاتُهُ, وَتُسْبِيحُهُ, وَأُللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ سَحَابًاثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ ورُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِنجِبَالِ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَاءُ وَيُصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءً يكادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذُهُ مَبُ بِٱلْأَبْصَرِ

ٱلنَّجُـزْءُ ٱلنَّامِنَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلنُّورِ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّلَّ وُلِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَآبَةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَي لَّقَدْ أَنزَلْنَا ٓ عَلَىٰ مُّبَيِّنَاتٍ وُاللَّهُ يُهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (أَنُّ وَيَقُولُونَ ءَامَتَ بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُولَكِيكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ مِنْ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُو ٓ أَإِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ أَرْتَا بُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ، بَلَأُ وُلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥ إِنَّ مَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَيْهِكَ هُمُٱلْمُفْلِحُونَ ٢٠٠٥ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ وَأُقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمَنِهِمْ لَئِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخُرُجُنَّ قُل لَّا تُقَسِمُواۚ طَاعَةٌ مَّعُرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 👣

نمذ المنيد 17

ٱلۡجُـزۡءُ ٱلثَّامِنَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلنُّورِ قُلَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كُمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَدِّ لَنَّهُم مِّنَ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُ ونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ وَفَي وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( اللَّسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ وَ مَن اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُم مِّنَ ٱلظَّهِ يَرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْ كُمْ وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَكِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنْ

النجُزْءُ الثَّامِنَ عَشِرَ سُورَةُ النُّورِ

وَإِذَا بِلَغُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُوا ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُوا كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ- وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ وَأَلْقَوْعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سِ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيَا بَهُ نَّ غَيْرَ مُتَ بَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَغْفِفُر كَخَيْرٌ لَّهُ رَبِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ نِنَ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أُوْبُيُوتِ إِخُوَانِكُمُ أُوْبُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أُوبُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أُوبُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أُوْبُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَامَلَكَتُم مَّفَا تِحَهُ وَ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْعَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شَيْ ٱلْجُــزْءُ ٱلنَّامِنَ عَشِيرَ سُورَةُ ٱلنَّورِ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٓ أَمْرِجَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِ نُونَكَ أُوْكَيِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنِّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُول بَيْنَكُمْ كُدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَأَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أُوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ لَهُ الْآ إِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّثُهُم بِمَا عَمِلُوا أَواللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُم اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُم ريكورَقُ الْفُرُقُوانُ الْمُ الْفُرُقُوانُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْفُرُقُوانُ اللهِ اللهِ اللهِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرِقَانَ عَلَى عَبْدِهِ إِلِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مَلُكُ ٱللَّهُ مَلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَّا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلَا يَكُونُ لَهُ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَّا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلَا يَكُونُ لَهُ وَلَمْ يَتَخِذُ وَلَدَّا وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَتَخِذُ وَلَدَّا وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَتَخِذُ وَلَدَّا وَلَمْ يَكُن لَهُ وَكُلُق كُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ وَلَمْ يَكُونُ لَهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ وَلَمْ يَتَعْدِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرُهُ وَلَمْ يَتَعْدِيرًا فَيَ





سُورَةُ ٱلْفُرْقَانِ ٱلْجُزْءُ ٱلثَّامِنَ عَشِرَ إِذَارَأْتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١٠٠ وَإِذَآ أَلۡقُواۡ مِنْهَا مَكَانَاضِيَّقَا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ١٠ لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ثُلُ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتَ لَهُمْ جَزَآءٌ وَمَصِيرًا ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ ونَ خَلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ وَعُدَّامُّسْؤُولًا أَنْ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَآ فُلآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِيلُنَآ أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِن أُولِكَ أَولِكَ وَلَكِن مَّتَعْتُهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلدِّكَرَوَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ٥٠ فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرِّفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ٥ وَمَآأَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصِبِرُونَ وَكُوكَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا نَ

البدرة الحزب الحزب

﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوَلَآ أُنِزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَآمِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوَّ عُتُوّا كَبِيرًا ١٠ يُوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلْ اللَّهُ جَرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحُجُورًا اللهَ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّن ثُورًا الله أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِنْ مُنْ أُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ٥ وَيُوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَامِكَ مَ تَنزِيلًا ٥٠ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنْ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ٥٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويْلُتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَهُ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّ كَرِبَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَيْنِ خَذُولًا ١٠٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكربِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا نَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيكَ سَلَ سُورَةُ ٱلْفُرْقَانِ ٱلْجُـزْءُ ٱلتَّاسِعَ عَشِرَ وَلَايَأْ تُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئَنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ بِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَىٰ بِكَ شَكُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٠ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اللَّهِ فَقُلْنَا أَذْ هَبَ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِ اَيَتِنَا فَدَمَّرْ نَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّ بُواْ ٱلرُّسُلَ أَغُرَقُنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةٌ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٧٠٠ وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُ لَلَّ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا إِنَّ وَلَقَدْ أَتَوْاْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءَ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرُوْنَهَاْ بَلُ كَانُواْ لَايَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُولِكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُواً أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّكَ ا عَنْءَ الِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرُنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعُلُمُونَ حِينَ يَرَوُنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَرَءَ يُتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وَهُوَالهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أُمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَكِمِ بُلِ هُمُ أَضَلُّ سَبِيلًا إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلُهُ, سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٥٠ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضَا يَسِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ شُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَرْسَلُ ٱلرِّيْحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَخْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ لَٰ لِنُحْدِئَ بِهِ عِلَادًةٌ مَّيْتًا وَنُسْقِيهُ، مِمَّا خَلَقْنَ آ أَنْعَكُمَّا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَكُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبَىٰٓأَكَ ثُرُالنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا فِي وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَكُلْ تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَاهِدْ هُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠ ﴿ وَهُواللَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَنَدَاعَذَبُ فُرَاتُ وَهَنَدَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحَجُورًا وَهُوا لَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًّا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّ هُمَّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ٥٠٠



ٱلْجُـزْءُ ٱلتَّاسِعَ عَشِرَ مُورَةُ ٱلْفُرْقَانِ





ٱلْجُـزْءُٱلتَّاسِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلْفُرْقَانِ



ٱلْجُــزْءُ ٱلتَّاسِعَ عَشِرَ مُ مُورَةُ ٱلشَّعَـرَاءِ

نمن العنزيا ۲۷

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

طسَمْ اللَّهُ وَلَكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٢٠ إِن نَّشَأْنُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِءَ ايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعَرِضِينَ ٥٠ فَقَدْكَذَّ بُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَا وَاْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْكِتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجِ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱنْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ نَنْ قُوْمَ فِرْعَوْنَ أَلْا يَتَّقُونَ لَنْ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ أَن وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَى هَارُونَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنَّتُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ فَا فَالَكَلَّا فَأَذْهَبَا بِكَايُلِتِنَأُ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ٥٠ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ الله عَالَ أَلَهُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلْجُــزْءُٱلتَّا سِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلشُّعَرَاءِ



ٱلْجُــزْءُٱلتَّاسِعَ عَشِرَ مُ مُورَةُ ٱلشُّعَرَاءِ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِيِينَ نَكُ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ وَ فَأَلْقَوْ إِجَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَايَأْفِ كُونَ فَأُ لَقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ فَالْوَاْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَالْوَاْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَالْمِ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ اللَّهِ قَالَءَ امَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَفَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ٥٠ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَايَانَآ أَن كُنَّاۤ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥) هُ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَوْنُ فِي اللَّهَ الْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَا إِنَّا لَجَمِيعُ حَاذِرُونَ وَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنَجَنَّتِ وَعُيُونِ وَ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ وَهُ كَذَالِكَ وَأُورَثَنَاهَا بَنِي إِسْرَآءِ يلَ ﴿ وَ فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْجُــزْءُٱلتَّا سِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلشُّعَرَاءِ



سُورَةُ ٱلشُّعَرَاءِ ٱلۡجُـٰزۡءُ ٱلتَّاسِعَ عَشِرَ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٥٥ وَأُغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَمِنَ ٱلضَّآلِينَ ١٠ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ مُ يَوْمَلَا يَنفَعُ مَالُّ وَلَا بَنُونَ ﴿ مُ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ اللَّهِ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُ وَلُبِرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ وَ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أُوْيَنتَصِرُونَ اللَّهُ فَكُبُكِبُواْ فِيهَاهُمْ وَٱلْفَاوُنَ أَن وَكُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ وَهُ قَالُواْ وَهُوْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ وَأَنَّ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ وَمُ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَآ أَضَلَّنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَالَنَا مِن شَلْفِعِينَ ﴿ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَمِيمٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَمِيمٍ اللهِ اللهُ اللهُ عَمِيمٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيمٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيمٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيمٍ اللهُ ا فَلُوْأَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَاكًا نَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كُنَّ كُذَّ بَتَ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَاتَتَّ قُونَ ﴿ إِنْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَاتَتَّ قُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَاتَتَّ قُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ الْحُولُ اللَّهُ مُ الْحُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِّهُ مُلِّهُ مُلَّا مُولِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلِّهُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ اللّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّاللَّا لِلللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي إِنَّا جُرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ

الحزب ۲۸

وَأَطِيعُونِ اللَّهِ ﴿ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرۡذَ لُونَ اللَّهِ وَأَطِّيعُونِ

ٱلْجُــزْءُ ٱلتَّاسِعَ عَشِرَ مُورَةُ ٱلشُّعَرَاءِ



سُورَةُ ٱلشُّعَرَاءِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلتَّاسِعَ عَشِرَ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ بِينَ ﴿ اللَّهُ فَكَذَّ بُوهُ فَأَهْلَكُنَّهُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كُنَّا كُذَّ بَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لِكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَأَتَّقُوا أُللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتُتُرَّكُونَ فِي مَا هَاهُ الْهَا عَامِنِينَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا الللّل فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِطُلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ إِنَّ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ١٠٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرا لَمُسْرِفِينَ وَأَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّارض وَلَا يُصْلِحُونَ وَأَنَّ قَالُوٓ أَإِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ وَأَن مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِّثُلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ١٠٠٠ قَالَ هَاذِهِ - نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ وَهُمَّ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِ مِينَ ﴿ وَمَا كُنَّ اللَّهِ مُلْكُلَّا مُ أَلْعَذَا اللَّهِ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَا يَكَّ وَمَا كَانَ أَحْتُرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ الله إنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اللهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهُ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمُ مِّنَ أَزْوَجِكُمْ بَلْأَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ لَنَّ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ مَن اللَّهِ عَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ مُن اللَّهُ وَبِّ نَجِينِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَيرِينَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ اللَّهُ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا فَسَآءَ مَطَرُا لَمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ لَهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوا لَعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ لَا كَذَّبَ أَصْحَابُ لَتَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَمَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ الْعَالَمِينَ الْحَالَمِينَ الْحَالَمِينَ تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُواْ بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ (١٨١) وَلا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُواْفِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٠)

ٱلۡجُــزۡءُٱلتَّاسِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلشَّعَرَاءِ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَآأَنتَ إِلَّا بَشَرُّمِ تَلْنَا وَ إِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًّا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ ﴿ مُنَّ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مُنَّ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٨٥ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُ وَ ٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ الْتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَإِنَّهُ الْتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ مَا كُلُ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ لِلْمَانِ عَرَبِيِ مُّبِينِ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَلَفِي زُبُرِاً لَأَ وَّلِينَ ﴿ أَلَا أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمُهُ وَعُلَمَ وَأُ ابَنِي إِسْرَاءِ يلَ اللهِ وَلَوْ نَزُّ لَنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ إِنَّ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَيَ قُولُواْ هَلْنَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَوَءَ يَتَ إِن مَّتَّعَنَّهُمْ سِنِينَ ﴿ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ إِن مَّتَّعَنَّهُمْ سِنِينَ

ٱلْجُـزْءُٱلتَّا سِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلشُّعَرَاءِ



ٱلْجُــزْءُٱلتَّاسِعَ عَشِرَ مُورَةُ ٱلنَّــمَـلِ

نسند الحديد

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

طسَّ تِلْكَءَايَنْ أَلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ هُدًى وَ بُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَا إِنَّ أُولَا إِنَّ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ وَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنّ حَكِيمِ عَلِيمِ إِنْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عَإِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا سَتَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٧٠ فَلَمَّا جَآءَ هَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهُ يَكُمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَنِ يِزُٱلْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا اللَّهُ الْعَنِ يِزُالْحَكِيمُ اللَّهُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَاتَهْتَزُّ كَأَنَّهَاجَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبَ يَهُوسَىٰ لَاتَخَفَ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ فِي إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ (أَن وَأَدْخِل يَدَك فِي جَيْبِك تَغَرُجُ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِسُوٓ عِ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ اللهُ المَاجَآءَ تَهُمْءَ اينتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ اللهُ

ٱلنَّجُذُءُ ٱلتَّاسِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلنَّـمْلِ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ شُلَيْمَانُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ا حَتَّى إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّـمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَايحُطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ نِعْمَتُكُ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ نِي وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَأُمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَآبِينَ نَ لَأُعَذِّ بَنَّهُ وَعَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَأَ أَذْ بَحَنَّهُ وَ أُوْلَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ١٠٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَبَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَمْ تُحِطَّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإِ يَقِينٍ 📆

ٱلۡجُـزۡءُ ٱلتَّا سِعَ عَشِرَ سُورَةُ ٱلنَّـَمُل إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةٌ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَجَدتُ هَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ أَلَّا يَسْجُ دُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبَّ عَنِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُحْنَفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُحْنَفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ لَآ إِلَّهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ ١٠ ١٠ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ اللَّهِ ٱذْهَبِ بِكِتَبِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ٥٠٠ قَالَتْ يَآأَيُّهَا ٱلْمَلُوُّا إِنِّيٓ أُلِّقِيَ إِلَيَّ كِتَابُ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ نَيُ ٱلَّا تَعْلُواْ عَلَىٰٓ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ نَيْ قَالَتَ يَكَأَيُّهَاٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشَهَدُونِ ١٠٠ قَالُواْ خَنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَا ذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكُذَٰ لِكَ يَفْعَلُونَ ٢٠٠٠ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ إِبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ نَيْ

سُورَةُ ٱلنَّـَمُل ٱلۡجُـٰزۡءُٱلتَّاسِعَ عَشِرَ فَلُمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَىٰنِءَٱللَّهُ خَيْرٌ مِّكَا ءَاتَكُمُ بَلَأَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٢٠ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَنغِرُونَ ٧ قَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ٢٠٠ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلِجِينَّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوِيٌّ أَمِينٌ ﴿ فَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَاءَ اتِيكَ بِهِ عَبْلَأَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَقَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشَكُرُأَمْ أَكُولُومَ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَفَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ فَيْ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِىٓ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَايَهْتَدُونَ كُلَّ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَأَهَكَذَاعَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتَ مِن قَوْمِ كِنفِرِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا أَدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَمَرْتُ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ لِلَّهِ

سُورَةُ ٱلنَّـَمُل ٱلۡجُـٰزۡءُٱلتَّاسِعَ عَشِرَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٥٠٠ قَالَ يَكَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُواْ الطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَيْرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَـةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥٠٠ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِأُللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَتَ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدَ نَا مَهْ لِكَ أَهْ لِهِ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ﴿ وَمَكَرُواْ مَكَرُواْ مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكِرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَنْ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ وَ فَتِلُكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَاظَكُمُوٓأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ فَي فَاللَّهُ وَأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥٠ وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأْتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٠ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةٌ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَأَنتُمْ قَوْمُرُ تَجْهَلُونَ ٥

ٱلنَّجُزْءُ ٱلْعِشْيِرُونَ سُورَةُ ٱلنَّـمْلِ

البعرة البعرة الحزب ١٩

انَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُوۤا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطٍ مِّن اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَا السُّ يَتَطَهَّرُونَ (أَنَّ فَأَنجَيْنَ لُهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَيِرِينَ ٥٠ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرّاً فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ فَي قُلِ ٱلْحَصْمُدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٓ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ وَ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءٌ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَاءِكَ مُعَالِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ نَهُ أُمَّن جَعَلُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا ٓ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلأَرْضِّ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ۞ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ بُشُرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عُ أَءِكُ مُّكُ أَلَكُ مُّكَ اللَّهُ تَعَكِلَى اللَّهُ عَكَمًا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

سُورَةُ ٱلنَّـمَل ٱلۡجُـزۡءُٱلۡعِشۡـرُونَ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُ قُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَكُ مَّعَ اللَّهِ قُلْهَا تُواْ بُرْهَا نَكُرْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ قُلْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ قُلْلا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ وَأَنَّ بَلَا دَّارِكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَءِ ذَاكُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّهِ لَقَدْ وُعِدْنَا هَاذَا نَحْنُ وَءَابَ آؤُنَامِن قَبْلُ إِنْ هَنذَ آ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (1) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ نَيْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ اللهِ قُلْعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ٧٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيُعَلِّمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّافِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴿ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ يلَ أَكْتُرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّ

وَ إِنَّهُ لَهُدِّي وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ إِنَّارَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَكُ فَتُوكَّ لَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدبِرِينَ ٥٠٠ وَمَآ أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَّبَّةٌ مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَهُ وَيُوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمِّن يُكَذِّبُ بِعَا يَلْتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مُنَّى حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَأَكَذَّ بْتُم بِايْتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ و و و و و و و و و و و و م الله و الله و الله و الله و و و و و الله و الله و و و و و الله و الله و و و الله أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيُومَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلَّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ وْتُرى أَلِجْبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةٌ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ, خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَ لُونَ ٥٠٠





وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ أُمِّرِمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيَهِ فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَحِّرُ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْنَزِنِي إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ 👣 فَٱلْتَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُو دَهُمَاكَانُواْ خَاطِئِينَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى آن يَنفَعَنَآ أَوۡنَتَّخِذَهُۥوَلَدًا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ٥ وَأَصۡبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتَ لَتُبْدِى بِهِ لَوْلَآ أَن رَّ بَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبُصُرَتَ بِهِ عَنجُنبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لِلهِ عَنجُنبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَدُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَاصِحُونَ ١٠٠ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَتَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكَثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

سُورَةُ ٱلْقَصَصِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلۡعِشۡـرُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَٰ لِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخُلُ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَاذَامِن شِيعَتِهِ وَهَاذَامِنَ عَدُوِّهِ -فَٱسْتَغَاثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ - فَوَكَزَهُ ، مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ وَ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ مُوكَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى فَكُنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى ٓ إِنَّكَ لَعُويُّ مُّبِينٌ ﴿ لَهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوُّ لَّهُ مَا قَالَ يَـٰمُوسَىٰ أَتُرِيدُأَن تَقْتُلَنِيكُمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكْمُوسَى ٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخُرُجَ إِنِّيلَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ نَ فَخَرَجَ مِنْهَاخَآبِفًا يَتَرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِيني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿

الْجُزْءُ ٱلْعِشِرُونَ الْقَصَوِنَ الْجُنْءُ ٱلْعِشِرُونَ

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْدِيني سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلتَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَاخَطْبُكُما قَالَتَا لَانسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَٱلرِّعَا أَهُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا ثُمَّ تَوَكَّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ فَكُ فَجَآءَ تُهُ إِحْدَ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّاجَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَا تَحَفَّقُ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥٠ قَالَتْ إِحْدَلْهُ مَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَنْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهِ قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآأُرِيدُأَنَأُشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَانَقُولُ وَكِيلٌ ٥

ٱلْجُـزْءُ ٱلْعِشِيرُونَ شُورَةُ ٱلْقَصَصِ

ئلادة باخ المصنوب ۲۹

اللهُ فَلَمَّا قَضَىٰمُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ انَسَ مِن جَانِبِ اللهِ فَلَمَّا قَضَىٰمُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ انَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِنَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوۤاْ إِنِّيٓءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيٓءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْجَذُوةٍ مِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٥ فَلُمَّا أَتَّنْهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَامُوسَىۤ إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ نَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّكَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّىٰ مُذَبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبَ يَهُوسَى ٓ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ إِنَّ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَا نِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُوخَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّ قُنِي ۗ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّ بُونِ ﴿ قَالَ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِنَايَاتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ٢٠٠٠

ٱلْجُـزْءُ ٱلْعِشْيِرُونَ شُورَةُ ٱلْقَصَصِ

فَلَمَّاجَآءَ هُم مُّوسَىٰ بِعَايَنتِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعَنَا بِهَاذَا فِيءَ ابَ آبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِأَلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلْلِمُونَ نَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِيّ أَطَّلِعُ إِلَىۤ إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَنذِ بِينَ ٢٠٠٠ وَٱسۡتَكۡبُرُهُو وَجُنُودُهُ وَفِي ٱلْأَرۡضِ بِغَيۡرِٱلۡحَقِّ وَظُنُّواۤ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ٢٠ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَبَذَنَاهُمُ فِي ٱلْيَكِيِّمُ فَأَنظُرُكُنِفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَا اللهُ وَيُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ٥٠ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآ بِرَلِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

ٱلجُ زْءُ ٱلْعِشْرُونَ سُورَةُ ٱلْقَصَصِ وَمَا كُنتَ بِجَانِبُ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ٥ وَلَكِئَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُو وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِينَ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ( فَ ) وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّور إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَقُوْمًا مَّآ أَتَاهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَلَمَّا جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِت مِثْلَ مَآ أُورِت مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكَفُرُواْ بِمَاۤ أُورِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ 🔥 قُلْ فَأَتُواْ بِكِتَابِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهْ دَىٰ مِنْهُ مَآ أَتَّبِعْ فُإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعُلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَكُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ 60

الحزب ٤٠

اللهُ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِمِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ وَأَلْكِتَابَ مِن قَبْلِمِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ وَ أُولَامِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْن بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ وَفِي إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهُدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥٠ وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَ امِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ مُهْلِكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْهِ مْ ءَايَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى ٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

الْجُ زَءُ ٱلْعِشِرُونَ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللْمُعِلَّا اللْمُعِلَّا الْمُعِلِي اللْمُعِلَّا اللَّهُ اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي الللْمُعِلِي اللْمُعِلَّا اللْمُعِلِي الْمُعِلِي اللَّهُ اللْمُعِلَّا الْمُعِلَّا اللْمُعِلَّا الْمُعِلَّا الْمُعِلَّا الْمُعِلَّا اللْمُعِلَّا الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّا اللْمُعِلَّا الْمُعِلَمُ اللْمُعِلَّا الْمُعِلَّا الْمُعِلَّا الْ

ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَي أَفَمَن وَعَدْنَكُ وَعُدَّاحَسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّتَّعَنَّهُ مَتَعَالُهُ مَتَعَالُهُ أَلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيُومَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ﴿ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ نَنْ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـ وَلَا إِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا آغُويْنَا هُمُ كَمَا غَوَيْنَا تَبُرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوۤ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَنَ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَ كُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُوْا ٱلْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَيُومَ يُنَادِيهِ مَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَ اللَّهُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يُوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ شَنَّ فَأُمَّا مَن تَابُ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعُسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوا لَنَّهُ لَا إِلَّا هُو لَهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ الْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ٱلْجُـزْءُ ٱلْعِشِـرُونَ شُورَةُ ٱلْقَصَصِ

قُلْأَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ٧٠٠ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهَا رَسَرُ مَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا هُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اللهِ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَلِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٧٠٠ وَنَزَعْنَامِنكُلِّأُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓ أَأَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ و إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمَ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لِتَنُو أَ بِٱلْعُصَبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ, قَوْمُهُ, لَا تَفْرَخُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنيَّا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَاتَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَايُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧



سُورَةُ ٱلْقَصَصِ ٱلۡجُـزۡءُٱلۡعِشۡـرُونَ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِي ٓ أُولَه يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْ لَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةٌ وَأَكْثَرُ جَمَعًا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجَرِمُونَ اللهِ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَآ أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ وَلَدُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَا مَنِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّا لَهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ٥٠٠ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَ ۗ وَيُكَأَّنَّهُ ، لَايُفَلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًّا وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الدّ المّ أَحسِبَ النَّاسُ أَن يُتَركُو أَأَن يَقُولُو أَءَا مَنَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ أَنْ وَلَقَدْ فَتَنَا الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللّهُ الّذِينَ مَن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللّهُ الّذِينَ مَن مَلُونَ صَد قُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الّذِينَ يَعْمَلُونَ صَد قُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّهَ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهِ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللّهَ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهَ لِا تَوْ وَهُوا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ وَمَن جَلَادَ وَهُوا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ وَمَن جَلَادَ وَهُوا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ وَمَن جَلَادَ وَهُوا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ وَمَن جَلَهُ فَإِنَّ مَا يُحَلّمُ اللّهُ فَإِنَّ اللّهُ لَا تَوْ وَهُوا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ الْعَلَمِينَ فَي فَإِنَّا اللّهُ لِللّهُ فَإِنَّ اللّهُ لَا يَعْلَمُ اللّهُ لَا يَعْلَمُ اللّهُ لَا يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْلَمُ اللّهُ فَإِنَّ اللّهُ لَا يَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل



سُورَةُ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱلْجُزْءُ ٱلْعِشْيِرُ وِنَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَا تِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْيَعْ مَلُونَ ٥ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنجَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَيِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَ ٓ ٱ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَاءَ نَصْرُ مِّن رَّبَّك لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَافِي صُدُورِٱلْعَـٰلَمِينَ وَلَيْعَلَّمُ إِنَّا لَا لَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَاهُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١٠ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَأَثْقَالِهِمُّ وَلَيُسْئَلُنِّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 👣 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَ هُـُهُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّ

ٱلجُنْءُ ٱلْعِشْيِرُونَ سُورَةُ ٱلْعَنكَبُوتِ



ٱلْجُـزْءُ ٱلْعِشِـرُونَ سُورَةُ ٱلْعَنكَبُوتِ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَنهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَكَنَّا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُوْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بُعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْ وَنَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن نَّاصِرِينَ ٥٠٠ اللَّهُ فَا مَنَ لَهُ وَلُوطٌ أُوقًالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ وهُوا لَعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ وفِي ٱلدُّنْكَ أَوَإِنَّهُ فِي ٱلْآلِكِ فَي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَكَأْ تُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَالَمِينَ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَّ فَكَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّآ أَن قَالُواْ أَنْ تِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ال رَبّ أنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِ ٱلْمُفْسِدِينَ

علائلة أرباع الحسنوي سُورَةُ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱلْجُـزْءُ ٱلْعِشْيِرُونَ وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهَلِكُوٓ أَ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ نَّ اللَّهُ الْحَانُواْ ظَلِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنجِّي نَّهُ و وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ٢٠٠٠ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْ لَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ اللهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقُرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ وَلَقَد تَّرَكَنَامِنُهَا ءَايَةُ بَيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرۡجُواْ ٱلۡيَوۡمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعۡتُواْ فِي ٱلْأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ (ألى فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيُّنَ لَكُم مِن مَّسُحِنِهِم وَزيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ مُنْ الْمُعْرِينَ ﴿ مُنْ الْم

سُورَةُ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱلۡجُـزۡءُ ٱلۡعِشۡـرُونَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱسۡتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَ فَكُلًّا أَخَذَنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّبْحَةُ وَمِنْهُم مِّرْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّبْحَةُ وَمِنْهُم مِّرْ أَي خَسَفَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِ مِّنْ أَغْرَقْنَأُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ كُنَّ مَثُلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ ءَكُمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتُ بَيْتًا وَإِنَّا أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوَكَانُواْ يَعُلَمُونَ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ يَعُلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ع مِن شَيْ ءِ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ٢٠ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّ لِّلْمُوْمِنِينَ ﴿ أَتُلُ مَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِكَ مِنَ ٱلْكِكَبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (6)

سُورَةُ ٱلْعَنَكَبُوتِ

الجنزه (۱ الحزب (1

الله وَلَا يُحَدِدُ لُوٓ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ لَهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا اللَّهُ مُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَمِنْ هَلَؤُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ-وَمَا يَجْحَدُ بِـَا يَكْتِنَآ إِلَّا ٱلۡكَـٰفِرُونَ ﴿ وَمَاكُنتَ تَتُـٰلُواْ مِن قَبَلِهِ مِن كِتَابِ وَلَا تَخُطُّلُهُ وبِيمِينِكَ إِذًا لَا رُبَّابَ ٱلْمُبْطِلُونَ بَلُهُوَءَايَنَ أُبِيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِكَايَكِتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ فَي وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِّن رَّبِهِ-قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيلٌ مُّبِيثُ وَ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونِ فَلَكَ فَلُكَ فَكُلِكَ فَكُلِ إِلَّالِهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا يَعُلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ فَيَ

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُّسَمَّى لَّجَاءَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَي يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَنِورِينَ ﴿ فَي يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وه يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةُ فَإِيَّنِي فَٱعۡـبُدُونِ وَ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَّكُلُونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ نَ وَلَإِن وَلَإِن سَأَ لۡتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَـمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَإِن سَأَ لَتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بِينَ اللَّهِ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ



وَعَدَا للَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُرْعَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ عَلْفِلُونَ ا وَلَوْ يَتَفَكَّرُواْفِيٓ أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَاآيِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ٥٠ أُولَمْ يَسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرُمِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَ تَهُمَ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٠ ثُمَّكَانَ عَقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَعُواْ ٱلسُّوَأَيَ أَن كَذَّ بُواْ بِحَايَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ ونَ أَلَّهُ ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُوَّ يُعِيدُهُ وَثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبُلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَوْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكا إِبِهِمْ شُفَعَةَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَآ بِهِمُ كَافِرِينَ ١٠٠٠ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْ بِاَينتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَا إِلَا وَاللَّهِ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١٠٥ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ ءَايَتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ كُن وَمِنْ ءَايكتِهِ إِنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةٌ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآ وُكُم مِّن فَضَلِهِ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ مِنْ وَمِنْ ءَايَاتِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خُوفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ فَيُحْي عِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥

ٱلْجُـزْءُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

سُورَةُ ٱلرُّومِ

وَمِنْ ءَايكتِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ٥٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَكَانِتُونَ ٥٠ وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنَ أَنفُسِكُمْ هَلِ لَكُم مِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَ قَنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُم حَكَذَ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَآءَ هُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَالَهُم مِّن تَنْصِرِينَ ٢٠٠٠ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطُرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيلَ لِخُلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِئَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ نَهُ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْشِيَعَا كُلُحِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٢



الحازب 13

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آأَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ 📆 لِيكُفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَانًا فَهُو يَتَكُلُّهُ بِمَا كَانُواْ بِمِي يُشْرِكُونَ وَ إِذَا أَذَ قَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةٌ فَرِحُواْ بِهَ أَوَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٢٠ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْهِ كُو أُولَيْهُ مُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرْبُواْفِيٓ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْعِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ اتَّيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَكَ إِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ٢٠٠٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلُمن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خُهُ طُهُرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَاكَسَبَتَ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (1)

سُورَةُ ٱلرُّومِ ٱلْجُـزْءُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشِرُونَ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَأَكَثُرُهُمُ مُّشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَلا مَرَدَّ لَهُ, مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِن يَصَّدُّ عُونَ ﴿ مَن كَفَرُ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ٥ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِهِ عَإِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايكتِهِ وَأَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ۗ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَتُثِيرُسَكَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وَكَسُفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنَ خِلَلِهِ ۚ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ وَ فَأُنظُرُ إِلَى ءَاثَارِرَ مَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيَ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيتٌ ﴿

وَلَبِنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُونُهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ و فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدبِرِينَ وَأَنْ وَمُآأَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٥٠٠ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةٌ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَآءً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ وَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعُلَمُونَ ﴿ فَيُوْمَ إِذَّ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَبِن جِئْتَهُم بِاَكِ آيَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۖ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَأُصِّبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ شَ

## الله المنا المنافقة ا

بِسُــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ الآم الله عَلَى عَالَتُ الْكِتَابِ الْخَكِيمِ اللهُ هُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُحَسِنِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٢٠ أُوْلَآبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِهِمَّ وَأُولَا إِلَى هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أَوْلَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكِبِرًا كَأْنِ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأْنَّ فِيَ أُذُنِّيهِ وَقُرّاً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ كُلَّ اللّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ خَلِدِينَ فِيهَا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُونَهَا وَأَلْقَىٰفِى ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجِ كُرِيمٍ نَ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَلَمُ الظَّالِمُونَ فِيضَلَالِ مُّبِينٍ ١

سُورَةُ لُقُـــَمَانَ

وَلَقَدْءَاتَيْنَا لُقْمَانَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّا مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِا بَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ ، يَابُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِلَّ ٱلسِّرْكَ الشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْلِي وَلِوَالِدَ يْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَلْهَ دَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَلَّ يَكِبُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوفِي ٱلسَّمَاوَاتِ أُوفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَكُبُنَى أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأُنْهُ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَا بَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ عَنْ مِنْ عَنْ مِنْ ٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُمْشِفِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ

ٱلْجُـزْءُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشِرُونَ مُورَةُ لُقَـمَانَ

أَلَمْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَا كِتَابِ مُنِيرِ نَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ عَوْهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ عَلَىٰ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَلُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ وَإِلَيْ نَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ مُنْ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ٢٠٠٠ وَلَين سَأَ لْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْ تُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَ إِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَافِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتَ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٧٠٠ مَّاخَلْقُ كُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿



## بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَ اللَّهُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن زَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُ بَلِ هُوَٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَلْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَلُوكِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُكَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ا يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْ وَفِي يُوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ٥٥ ذَالِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ أَلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلَقَ أَلِا نسكنِ مِن طِينٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ، مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ اللهِ ثُمَّ سُوَّلهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ ٥٠ وَقَالُوٓ أَءِ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْهُم بِلِقَاء رَبِّهِمْ كَافِرُونَ نَ اللهُ قُلْ يَتُوَقَّلَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ 👣







بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنكِفِقِينَ وَٱلْمُنكِفِقِينَ وَٱلْمُنكِفِقِينَ وَٱلْمُنكِفِقِينَ وَٱلْمُنكِفِقِينَ وَالَّبِعَ مَا يُوحَىۤ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكُلُ عَلَى ٱللَّهَ وَكَفَى إِلَّا اللَّهُ وَكِيلًا ﴿ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكُلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا اللَّهِ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّه

الدِينِ وموالِيكِم وليسعليه جناح فِيما احطائم بِهِ عَلَيْ وَمُوالِيكِم وَلِيسعليه وَلِي اللهِ عَلَيْ وَلَيْ وَكُونُ مَا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٠ وَلَكِنَ مَا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

ٱلنَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَا تُهُمَّ اللَّهِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَا تُهُمَّ اللَّهِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَا تُهُمَّ اللَّهِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَا لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِكُم

مُّعُرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ٥





سُورَةُ ٱلْأَحْـزَاب ٱلْجُـزْءُ ٱلْعَادِي وَٱلْعِشِرُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحِ وَإِبْرَاهِهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيشَاقًا غَلِيظًا لِيَسْكَلُ ٱلصَّادِ قِينَ عَن صِدْ قِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ا الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّهْ تَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبِلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ فَا لِكَ أَبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللهِ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَتُهُ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا إِنَّ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاتُوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْكَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْءُولًا (١٥)

سُورَةُ ٱلْأَحْــزَابِ

تلاقة الماخ المانيا 13 قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْ لِ وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُ وِنَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٧١ ١ قُدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَا بِلِينَ لِإِخَوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَآ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَاءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَيْكِ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ أَنَّ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْ هَبُوا ۗ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْئُلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلُوْكَانُواْ فِيكُم مَّا قَلْتَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَهُ لَكُ لَكُمُ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلْذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا ٥٠

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَلَهُدُ واْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِر وَمَا بَدُّلُواْ تَبْدِيلًا ١٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِ قِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَق يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمُ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَ الَّ وَكَانَ ٱللَّهُ قُولِتَّا عَزِيزًا فِي وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا أَنْ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأُمْوَالُهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَنُّوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كَلِّ شَىْءِ قَدِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَ زُولِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَكُرِّ وَأُسَرِّحَكُرِّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا 📆 يَانِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا نَهُ

الجنوء ۲۱ الحزب ۲۲

وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّؤْتِهَ ۖ آ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ١٠ يَانِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءَ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٥ وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللهِ وَأَذْكُرْنَ مَا يُتَكَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِ قَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِمِينَ وَٱلصَّنِمِاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ٥ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيۡرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡ ۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدۡضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا رَبُّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَٱتَّتِقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرّا زَوَّجَنَاكُهَا لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَبُّ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرّاً وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٧٠٠ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مَا تَاكُ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُوْنَهُ وَلَا يَخْشُوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٥٠ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَاۤ يُكُلُّ اللَّهُ عِكُلِّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكِّرَةٌ وَأَصِيلًا اللَّهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُتُهُ ولِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمُاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا 📆

ٱلْجُــزْءُٱلنَّانِى وَٱلْعِشِرُونَ مُنْ وَمُ الْأَحْــزَابِ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَسَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَهُ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا رَبُّ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعَأَذَكُهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٥٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓٳْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّاتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةٌ مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةٌ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضِّهَ لَ عَلَيْهِمْ فِيَ أَزْوَاجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٠

ٱلَجُ زْءُٱلتَّانِي وَالعِشِرُونَ

سُورَةُ ٱلأَحْــزَابِ

ربع لعـزيه ۲۶

الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْ فَيَ أَن تَقَرَّ أَعَينُهُنَّ وَلَا يَحْزَتَ وَيَرْضَيْنَ بِمَآءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ لَا لَهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّ لَ بِهِنَّ مِنْ أَزُواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا وَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنِّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَحُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيُسْتَحِي مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُسْتَحِي مِن ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَ لَتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَّلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِسَابً ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَأَبَدًا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا وَ اللَّهِ عَالَمُ وَا شَيًّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥٠

سُورَةُ ٱلْأَحْـزَابِ

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيٓءَ ابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخُوانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاءَ إِخُوانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخُواتِهِنَّ وَلَا نِسَابِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَهُ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَيْهِكَتُهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّهِ وَمَلَيْهِكَ تَهُ ويُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الل إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَا ثُمْبِينًا ٥٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْ وَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنجَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَن يُغْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٠ اللَّهِ ١ لَّإِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلُعُونِينَ ۗ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٥

يَسْ كُلُكُ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّ مَاعِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمُ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُّا لَايَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَ يُومَ تُقَلَّبُ وُجُوهُ هُمِّ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْ تَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَاۤ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَ تَنَا وَكُبُرَآءَ نَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ إِنَّ كَبُّنَاءَ اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَاكِبِيرًا مِنْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا نَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا نِ يُصْلِحَ لَكُمُ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وفَقَدْ فَازَفُوزًا عَظِيمًا اللهُ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ لَيْ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٧٠



بشم الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ نَ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكِي وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْفَ الْ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّافِي كِتَابٍ مُّبِينِ نَ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَتِهِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وُ ٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَلجِزِينَ أُولَكِمِكَ لَهُمْ عَذَابُ مِّن رِّجْنِ أَلِيمٌ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِئ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقَتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿

ٱلجُنْءُ ٱلتَّانِي وَالْعِشِرُونَ

سُورَةُ سَبَإِ

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةً أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ٥ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ إِن نَّشَأْ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَو نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ مِنَّا فَضَلَا يَجِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ آعْمَلَ سَلِبغَاتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِعًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مُحَكِرِيبَ وَتَمَكِيلَ وَجِفَانِ كَأَلْجَوَا بِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ أَعْمَلُوٓا ءَالَ دَاوُردَ شُكُرا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ عَ إِلَّا دَآتِةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتُهُۥ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ



لَقَدُكَانَ لِسَبَإِفِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَا لَّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بِلَدَ أُ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿ وَأَنْ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلِ الله خَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُوا وَهَلَ نُجَازِئ إِلَّا ٱلْكَفُورَ اللهُ اللَّهُ الْكَفُورَ (١١) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَدَرِّكْنَا فِيهَا قُرَّى ظَلِهِرَةٌ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ ١٥ فَقَالُواْ رَبُّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمۡ فَجَعَلْنَاهُمۡ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ﴿ وَلَا تَكَ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ ، فَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ نِ وَمَاكَانَ لَهُ، عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَافِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ إِنَّ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكٍ وَمَالُهُ، مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ نَيْ

اَلَجُ زَءُ التَّانِي وَالْعِشِرُونَ سُورَةُ سَبَإِ

الحزب

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ وَإِلَّا لِمَنَ أَذِنَ لَهُ رَحَتَّى إِذَا فُنِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيرُ ﴿ فَالْمُن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلُ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّا كُمْ لَعَ لَى هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ ثُمِّدِينٍ ﴿ قُلْ قُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَّا تُسْكُلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلِانْسَكُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَي قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَا لَفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللُّهُ قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ عَشُرَكَاآءً كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَآأَرُسَلْنَاكَ إِلَّاكَآفَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِكنَّ أَحْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ نَ قُللَّكُم مِّيعَادُ يُوْمِ لَا تَسْتَخْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمِنَ بِهَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضِعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٢

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوۤاْ أَنَحَنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْهُدُىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلَ كُنتُم تُجْرِمِينَ 📆 وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن تُكُفُر بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَافِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَّرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ - كَنفِرُونَ نَ اللَّهُ مَا أُرْسِلْتُم بِهِ - كَنفِرُونَ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثُرُأُمُوالْا وَأُولَادًا وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَحْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠ وَمَآ أَمُوالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَيْكِ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِيَّ اَيُلْتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَـٰ يَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحَضَرُونَ ﴿ مُنْ قُلَ إِنَّ رَبِّى يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٢٠٠٠

البحزء التابي والعِشِرُونَ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَلَوُلَآءٍ إِيَّا كُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ فِي قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُ وِنَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكَتُنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَلَا آ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ ؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَاذَ آ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَّى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَلَا آ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَآءَاتَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدُرُسُونَهُ أَوْمَآ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ ٢٠٠٠ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَا تَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيَّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ وَهُ ﴾ قُلَ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ فَأَلَّ مَاسَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرِفَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ فُلُ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مُنْ اللَّهِ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مُنْ



ربع الحنزب 22

قُلُ جَآء اُلْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ فَيْ قُلُ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّا اَضَلَا فَوْسَى وَإِنِ الْهَتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّى إِنَّهُ اللّهُ وَلَا فَوْسَ وَأُخِذُ وَا مِن سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿ وَ وَلَوْتَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلا فَوْسَ وَأُخِذُ وَا مِن سَمِيعٌ قَرِيبٍ (أَنْ وَقَالُواْ ءَامَنّا بِهِ وَأَنَّى لَهُ مُ السَّناوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ (أَنْ وَقَالُواْ ءَامَنّا بِهِ وَأَنَّى لَهُ مُ السَّناوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ (أَنْ وَقَالُواْ إِنِهِ مِن قَبْلٌ وَيَقْذِ فُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ (أَنْ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُولُ بِالْغَيْبِ مِن فَعَلَ بِأَشَاعِهِ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِي مُربيعٍ (فَنْ فَعُلَ بِأَشْيَاعِهِ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِي مُربيعٍ (فَنْ فَعُلَ بِأَشْيَاعِهِ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِي مُربيعٍ (فَنْ فَعُل بِأَشْيَاعِهِ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِي مُربيعٍ (فَنْ فَعُل بِأَشْيَاعِهِ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِي مُن مُنْ اللّهِ مُنْ وَالْمُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الرّحِيدِ وَمُن وَاللّهُ الرّحَيْنَ اللّهُ الرّحِيدِ وَمَنْ وَاللّهُ الرّحَيْنَ اللّهُ مَا الرّحَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّحَيْنَ الرّحِيدِ وَالْ الْمُعْمَالُ الرّحِيدِ وَالْمُولُ الْمَالِ الْمُعْمَالُ الرّحَوقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّحَيْنَ اللّهُ الرَّولُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرَّهُ مَا الرَّعَمِيدِ وَالْمُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بِسَجِرَا لَمُ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الْمُلْتَاعِ وَاللَّا الْمُلْكَانِ وَاللَّا الْمُلْكَانِ وَاللَّا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الْمَلْكَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الْمَعْزِيدُ فِي الْمُلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الْمُعْزِيدُ وَيُ الْمُلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُو اللَّهُ عَلَىٰ كُو اللَّهُ عَلَىٰ كُو اللَّهُ عَلَىٰ الللْهُ عَلَىٰ اللْهُ الْمُعْتَىٰ اللْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَىٰ ال

الْجُ زَءُ الثَّانِي وَالْعِشِرُونَ سُورَةً فَاطِرٍ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ وَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغُرُورُ ٥٠ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيَكُونُواْ مِنَ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرُ اللَّهِ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوء عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاآءً فَلَا تَذُهُبُ نَفُسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٥٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَكُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكِ هُوَ يَبُورُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوكِمَّا وَمَاتَحْمِلُ مِنْ أَنتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ٤ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ مَا للَّهِ يَسِيرُ سُورَةُ فَـاطِرٍ

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذَبُّ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَا بُهُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ نِ يُولِجُ ٱلْيَلَفِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ إِن تَدْعُوهُ مَ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ١ ا الله عَمْ الله الله الله الله الله عَمْ الله وْنَ إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (1) وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللَّهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَكُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَتِي إِنَّهَا تُنذِرُٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّ مَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِمِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١



وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَلا ٱلظِّلُّ وَلا ٱلْحَرُورُ شَ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَّهُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ انَ أَنتَ إِلَّا نَذِيرُ ﴿ إِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا اللَّهِ إِنَّ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهُ إِلَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكَذَّ بَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُر وَبِٱلۡكِتَٰبِٱلۡمُنِيرِ ٥٠٠ ثُرَّ أَخَذْتُٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثُمَرَتِ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفً أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَابِّ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلُوانُهُ وكَذَالِكُ إِنَّ مَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَ ادِهِ ٱلْعُلَمَ لَوُأً إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْ لُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ١٠ لِيُوفِّيهُ مَ أَجُورَهُمُ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ وَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ ثُمَّ أُورَثُنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقَتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ حَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا أَ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثٌ ١٠٠ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَذْ هَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَ فُورٌ شَكُورٌ ١٠ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَالْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَالُغُوبُ رُبُ وَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقَضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيُمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّكَفُورِ 📆 وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَآ أُخۡرِجُنَانَعۡ مَلۡ صَلِحًا غَيۡرَٱلَّذِى كُنَّا نَعۡ مَلُ أُولَمُ نُعَمِّرُكُم مَّايَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلطَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَعَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿

ٱلْجُــزْءُ ٱلتَّانِي وَٱلْعِشِرُونَ

شُورَةُ فَاطِرٍ

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۗ وَلَا يَزِيدُٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَّا وَلَا يَزِيدُٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ فَلَأَرَءَ يَثُمُّ شُرَكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْلَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّكَوَاتِ أُمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَلْبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلِّ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا نَ إِنَّ أَلَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَإِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِّنْ بَعْدِهِ عَإِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِ مَلَ لَبِن جَآءَ هُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيتٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا نَ أُسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَكُن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَكَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ا وَلَوْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَافِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا السَّمَا اللَّهُ عَلِيمًا قَدِيرًا



تلائة أرباع المصنوب مرم



شُورَةُ يَسَ

وَلُو يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِمُ مَسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِصِيرًا فَيَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِصِيرًا فَيْ

## مَدِينَا وَلَا يَسِولَا يُسِولُونَا وَالْمِيالِينَ وَالْمِيالِينَ وَالْمِيالِينِ وَالْمِيالِينِ وَالْمِيالِينِ

بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٥ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزَ ٱلرَّحِيمِ ٥ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآأُنذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَلِفِلُونَ ٥٠ لَقُدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٠ إِنَّا جَعَلْنَافِيٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُمِ مُّقَمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٢٠ وَسَوَاعُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَ رْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ نُ إِنَّهَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَرِيمٍ إِنَّا نَحُنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكُتُبُ مَاقَدُّمُواْ وَءَاتُكُرُهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُهُ فِي ٓ إِمَامِ مُّبِينِ

شُورَةُ يَسَ ٱلْجُـزْءُ ٱلتَّانِي وَٱلْعِشِرُونَ وَآضَرِبَ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكُذَّ بُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّمِّ ثَلْنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنَ أَنتُمْ إِلَّا تَكَذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُوْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَاعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّا إِلَّا ٱلْبَكَاعُ ٱلْمُبِينُ قَالُوٓ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنُرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ ٥ قَالُواْ طَيْئِرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِرْتُمْ بَلُأَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ شَيْ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَتَّبِعُواْ مَن لَّايَسْنَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ شَ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نَ مَا تَخِذُ مِن دُونِهِ ٤ وَاللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّلًا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْءًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّي إِنِّهَ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنِّي إِنِّيٓ اَمَنتُ بِرَتِكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ فَي قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَكَلَّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِمَا غَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ مُ

سُورَةُ يسَ

الجـزه ۲۳ الحزب ٤٥

﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ ءِمِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ وَ يُحَمَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ يُسْتَهْزِءُونَ نَ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَكُهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ أَنُّ وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَبِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن كَمَرِهِ -وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشَكُرُونَ الله سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقُ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسِهِمْ وَمِكَا لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظَلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّلُهَأَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٥ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ نَنْ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَ ٓ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَوَلَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥

الْجُ زَءُ الثَّالِثُ وَٱلْعِشِرُونَ سُورَةُ يَسَ

وَءَايَةُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (أَنَّ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرْكَبُونَ ﴿ وَإِن نَّشَأُ نُغْرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَاحِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٢٥٠ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّاكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْطَعِمُ مَن لَّوْيَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةٌ تَأْخُذُ هُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ اللَّهُ مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُ هُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ و فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةٌ وَلا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥٠٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ و قَالُواْ يَاوَيْلَنَا مَنَ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمَّ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٢٠٥٠ فَأُلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفُسُ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿



ربع العرزو 10 إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِمُونَ ﴿ فَهُمْ وَأَزْوَاجُ هُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ وَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَ أَوْ لَهُمْ مَّايَدَّعُونَ ﴿ مَن سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمِ ﴿ مُنْ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ وَ إِنَّ اللَّهِ أَلْمَ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكْبَنِي ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ رَبِّ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَاذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جِبِلَّا كَثِيرًا أَفَ لَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ مَنْ هَاذِهِ عَهَنَّامُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا لَكُونُواْ تَعْقِلُونَ وَأَنَّ هَاذِهِ عَهَنَّامُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ وَأَنَّ أَصْلُوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ فَيَ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَيْ أَفُوٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (أَنَّ وَلَوْنَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَيْ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ نَ وَلُوْنَشَآءُ لَمُسَخِّنَاهُ مَ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نُّعَمِّرَهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ مِنْ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَ انُّ مُّبِينُ و لِيُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ لَكُلْفِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا



## بشم أللكه ألرَّحَمَانِ الرَّحِيمِ وَٱلصَّلَقَاتِ صَفًّا ﴿ فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿ فَٱلتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿ وَالصَّلَقَ التَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُوْ لَوَاحِدٌ ﴿ لَيْ السَّمَوَاتِ وَأَلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٥ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُورَاكِ ٢٠ وَحِفْظًا مِّنَ كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدِ ﴿ لَا يَسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ مِنْ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ مِنْ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَا بُ ثَاقِبٌ فَأَنْ فَأُسْتَفْتِهِمْ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنَ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّا زِبِ إِنَّ اللَّهِ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ا وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّاللَّالْمُ الللَّهُ اللّل وَقَالُوٓا إِنْ هَاذَ آ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ فَلَ نَعَمُ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ اللهُ عَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ وَقَالُواْ يَوْيَلَنَا هَنَدَايَوْمُ ٱلدِينِ نَ هَنَدَايَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَلَكَذِبُونَ ١ المُشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ نَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَهُمُ اللَّهُ

مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ وَ بَلِهُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ فَالْوَا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ لَكُ عَلَى الْمُعَالِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقِ عَلَى الْمُعَالِقِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُو قَالُواْ بَلِلَّهُ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٥٠ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلَطَانِ أَبَل كُنتُمْ قَوْمًا طَعِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنا ۚ إِنَّا لَذَ آبِقُونَ ﴿ أَنَّ لَكُ آبِقُونَ ﴿ أَنَّ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّاكُنَّا غَلِوِينَ أَنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ النَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لآإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ٥٠ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِجَّخُنُونِ ﴿ كُلِّ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ مِنْ وَمَاتُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ فَ أُولَا إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلُصِينَ فَ أُولَا إِلَّا كَالُهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللهِ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَى سُرُرِمُّتَقَابِلِينَ وَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينِ وَفَي أَبِيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَ لَهُ لَا فِيهَا غُولًا وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ فَي فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بُعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهِ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ وَ اللَّهُ مُ سُورَةُ ٱلصَّافَّاتِ ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِثْيِرُونَ يَقُولُ أَءِ نَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَوَ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ قَالَهُ لَا أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ وَهُ قَالَ تَأْلَدُ إِن كِدتَّ لَتُردِينِ وَهُ وَلُولَانِعْمَةُ رَبِّىلَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ أَفَمَانَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللّ مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحْنُ بِمُعَذَّ بِينَ ﴿ إِنَّ هَذَالَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ١٠ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّوزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلَّعُهَا كَأَنَّهُ وَءُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ مُنَّا أَبُطُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِّنْ حَمِيمِ ﴿ اللَّهِ أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفُواْءَابَاءَ هُمْ ضَا لِّينَ ٥٠ فَهُمْ عَلَيْءَا تَارِهِمْ يُهْرَعُونَ و كُلُقَدْ ضَلَّ قَبْلُهُمْ أَكْثُرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ اللهِ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ نِنْ وَلَقَدْ نَادَىٰنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ، مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ

ٱلْجُــزْءُ ٱلتَّالِثُ وَٱلْعِشِّرُونَ

سُورَةُ ٱلصَّافَّاتِ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ مُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٠ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٧٠ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ مُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أُغَرَّقَنَا ٱلْآخَرِينَ مُنْ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ - لَإِبْرَهِيمَ رَبُّ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ وبِقَلْبِ سَلِيمٍ رَبُّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ٥٥٠ أَيِفَكًا ءَالِهَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ اللهُ فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ اللَّهِ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَتُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَكَاغَ إِلَىٰ عَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَاتَأَ كُلُونَ اللَّهُ مَالَكُمْ لَا تَنطِقُونَ اللَّهُ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ اللَّهِ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ اللَّهِ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَاتَنْحِثُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ٥٠ قَالُواْ ٱبْنُواْلَهُ ابْنَيَانَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ اللهِ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ الْمُ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ وَ كُنِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَ فَكَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعَى قَالَ يَكُبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَيَّ قَالَ يَكَأَبِتِ ٱفْعَلَمَا تُوْمَرُ سَتَجِدُ نِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٱلْجُـزْءُ ٱلتَّالِثُ وَٱلْعِشِرُونَ سُورَةُ ٱلصَّافَّاتِ



الْجُ زْءُ الثَّالِثُ وَالْعِشِرُونَ سُورَةُ الصَّافَّاتِ

فَكَذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المُخْلَصِينَ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ اللَّهُ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (١١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ اللَّهُ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ثُمَّ وَمَّ أَنَا ٱلْآخِرِينَ ﴿ ثِينَ وَإِنَّا وَإِنَّكُمْ لَتَمْرُّونَ عَلَيْهِم مُّصِيحِينَ ﴿ اللَّهُ وَبِٱلَّيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْ حَضِينَ ﴿ فَالْتَقَمَهُ ٱلْحُونُ وَهُو مُلِيمٌ ﴿ فَا فَلُولَا أَنَّهُ و كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكُنِ لَلْبُثَ فِي بَطْنِهِ } إِلَّى يُوْمِر يُبْعَثُونَ ﴿ لَكُنَّ لَكُن مِنَ الْمُ اللهُ فَنَبُذُنَاهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ اللهِ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ اللهُ فَنَبُذُنَاهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ مِّن يَقْطِينِ اللهِ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِانَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُ وِنَ اللهِ مِن يَقْطِينِ فَامَنُواْ فَمَتَّعَنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ مُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْ حَكَةَ إِنَا اللَّهُ مُ ٱلْبَنُونَ اللَّهِ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْ حَكَةَ إِنَا اللَّهُ مُ شَاهِدُ ونَ فَهُ أَلا إِنَّهُم مِّنَ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَأَنَّ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ اللَّهُ الْبَنِينَ اللَّهُ الْبَنِينَ



ٱلۡجُـٰزۡءُٱلثَّالِثُ وَٱلۡعِشِرُونَ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ صَّ وَٱلْقُرِّءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴿ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْفِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٥ كُمُّ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَحِينَ مَنَاصٍ ٢٠٠ وَعَجِبُوٓاْ أَنجَآءَهُمُ مُّنذِرُ مِّنَهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَنحِرُ كَذَّابُ ٥ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَاهَا وَحِدًا إِنَّ هَاذَا لَشَيَّءُ عُجَابٌ ٥٠ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓءَ الِهَتِكُمْ ۚ إِنَّ هَاذَا لَشَىٰٓ مُ يُرَادُ نَ مَاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَاذَ آ إِلَّا ٱخْتِلَاقٌ ٧٠ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنُ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِي ۚ بَلِلَّمَا يَذُوقُواْ عَذَابِ اللهُ عَندُهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ٥٠ أُمْلَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْ تَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ نَ مُلْكُ ٱلسَّبَابِ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّهُ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُوتَادِ ١٠ وَتَكُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَـُنِكَةِ أُوْلَتِهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهِ إِن كُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ إِنَّ وَمَا يَنظُرُ هَنَوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ اللهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عِجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يُومِ ٱلْحِسَابِ (1)

سُورَةُ صَ

ٱصبرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرد ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّا بُ ٧٠ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ ويُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ٥٠ وَٱلطَّلْيرَ مَحْشُورَةً كُلَّ لَهُ وَأَوَّابُ فِي وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكُمَةَ وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ نِ ﴿ وَهُلَأَتَنكَ نَبُوُّا ٱلْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ إِنْ دَخُلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَزِعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَاعَلَىٰ بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطَ وَالْهَدِنَا إِلَى سَوَاءِ ٱلصِّرَاطِ نَ إِنَّ هَلَدَا أَخِيلُهُ وِيسِّعُونَ نَعْجَةٌ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَأَ كَفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ فَالَ لَقَدْ ظُلَمُكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَـبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتُنَّكُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ, وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ و فَغَفَرْنَا لَهُ، ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ، عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسَنَ مَابِ وَ يَكُ اوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُّ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ نَنْ



ٱلۡجُـٰزۡءُٱلثَّالِثُ وَٱلۡعِثۡيرُونَ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ اللهِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ الله كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيكَ بَّرُواْءَ ايَلتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبُكِ ٥ وَهُبْنَالِدَاوُرد سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّا بُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللَّ فَقَالَ إِنَّى أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِكَابِ رُدُّ وهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْكًا بِٱلشُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ شَي وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِي ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ( اللَّهِ اللَّهُ عَدِي اللَّهُ عَدِي اللَّهُ عَدِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِي اللَّهُ الل فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ورُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَأَلْسَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هُ هَاذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَأُ وَأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ نَ وَإِنَّ لَهُ وَعِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَابِ نَ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ اللهِ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَنَدَامُغَتَسَلُّ بَارِدُ وَشَرَابُ اللهِ

سُورَةُ صَ

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأُضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ نِ وَأَذْكُرْ عِبَلَانَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْفُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ٥ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصَطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ هَا هَاذَا ذِكُرُّ وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ ﴿ حَنَّاتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوابُ وَ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَ اللهُ ﴾ وَعِندُهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٠ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥٠ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ ٥٠ هَاذَاْ وَإِنَّ لِلطَّلْغِينَ لَشَرَّمَا بِ وَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ وَهُ هَاذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُمُ وَغَسَّاقُ ﴿ وَهُ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ ٓ أَزُواجُ ﴿ ٥٠ هَلْذَا فَوْجُ مُّ قُتَحِمُ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ٥٠ قَالُواْ بَلَأَنتُمْ لَا مُرْحَبَّا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِنْسَ ٱلْقَرَارُ نَ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١

ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِثْيِرُونَ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَا لَا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ أَتَّخَذَ نَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَعَاصُمُ أَهْلِ ٱلتَّارِ ﴿ فَكُ إِنَّمَآ أَنَا مُنذِ أَرُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ ﴿ أَن رَبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ اللَّهُ قُلْهُ وَنَبَوُّا عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَآ أَنَّا أَنْ فَيْ إِنَّ فَي إِلَيْ إِلَّا أَنَّا أَنَّا أَنَّا أَنَّا أَنْ فَي إِنَّ فَي إِلَى اللَّهُ فَي إِلَى اللَّهُ إِلَّا أَنَّا أَنَّا أَنَّا أَنْ فَي إِنْ فَي إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا أَنَّا أَنْ فَي إِلَّا أَنْ فَي إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ إِلْكُوا أَنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ إِلَّا أَنْ فَا لَا اللَّهُ اللّهُ اللّ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ ﴿ وَ اللَّهِ فَسَجَدَا لَمَكَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَالَّهُ مَا لَكُ فِرِينَ اللَّهُ عَالَ يَكَإِ بِلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَاخَلَقْتُ بِيَدَى ۖ أَسْتَكُبُرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ وَكُلُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَّهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ وَآنَ قَالَ فَأُخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهِ قَالَ فَبِعِزَّ تِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ مِنْهُ

سُورَةُ ٱلزُّكِمَر ٱلۡجُــزۡءُٱلتَّالِثُوَوَٱلۡعِشِّرُونَ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْ وَاجِّ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لآإِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُر وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ و إِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ خُرُّ دُعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ ، نِعُمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَن دَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلُ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ المَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآ بِمَا يَحْذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ أَعْلَ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُأُ وُلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٥ قُلْ يَكِعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ نَ أَوْنُ

209

البُ زَءُ النَّالِثُ وَالْمِشِرُونَ سُورَةُ النُّرُمَرِ سُورَةُ النُّرُمَرِ سُورَةُ النُّرُمَرِ سُورَةُ النُّر

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهُ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ وِينِي اللَّهُ فَأَعْبُدُواْ مَا شِئْتُمُ مِّن دُونِهِ عُ قُلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِ مَ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ ۚ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَهُ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلُلُّ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُّ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَيَلْعِبَادِ فَٱتَّ قُونِ وَالَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَ تَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَا مِن هَا كُلِّذِينَ هَدَ لِهُمُ اللَّهُ وَأُولَا يَكُ هُمَ أُولُواْ اللَّا لَبَكب النَّهُ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ الكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبَنِيَّةُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا أَوْ مَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ٥ أَلَمْ تَكُرَأُنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ ويَنكِبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلُوانُهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتُرَالُهُ مُصَفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ

الجُــزْءُ التّالِثَ وَالعِشِّرُونَ سُورَةَ الزَّمَرِ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ وِلِلْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَىٰ نُورِمِّن رَّبِّهِۦ فَوَيْكُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِاللَّهِ أُوْلَيْكِ فِيضَلَالِ ثُمِّبِينٍ ٢٠٠٠ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَلبَّا مُّتَسَبِّهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَا أَهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١٠ أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجِهِمِ عُسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ و كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْحِزْيَ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْكَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ نَنَّ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٧٠٠ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ صَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَا فِيهِ شُركاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَالًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عِندَرَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ اللهُ

ٱلۡجُــزۡءُ ٱلرَّابِعُ وَٱلۡعِشِرُونَ سُورَةُ ٱلزُّمَر ا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّ بَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ وَأَلْيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثُوَّى لِّلْكَافِرِينَ ٢٠٠٠ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ عَأُولَتِ بِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ وَ لَهُ مُ مَّا يَشَاءُ وِنَ عِندَرَبِهِمَّ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ الْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً أَلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥٠ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُمْ وَيُخَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ و مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَن يَهَدِ أُللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِى ٱنتِقَامِ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِّ ٱللَّهُ قُلُأَ فَرَءَ يَثُم مَّاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ نِكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ وَأَوْأَرَا دَنِي بِرَحْمَةٍ هَلُهُ شَكُ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ فَكُلُ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُلُ الْمُتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ مِنْ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَيْ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿

سُورَةُ ٱلزُّمَر ٱلَجُــزْءُ ٱلرَّا بِعُ وَٱلْعِشِرُونَ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّي فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى اللَّهُ اللَّ لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَ أَفَيُمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ أَمِ التَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآءَ قُلْ أُولُو كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْءًا قُل يِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَاً لِلَّهُ وَحَدَهُ الشَّمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَٱلَّذِينَ مِن دُونِ مِيٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٥٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ، لَا فَتَدَوْ إِبِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْيَحْتَسِبُونَ 🐿

سُورَةُ ٱلزُّمَرِ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَ أَلِّإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَاتُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْ نَةٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُغَجِزِينَ إِنَّ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَأَن الْمَن يَشَاءُ وَيُقْمِنُونَ رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُوا ٱلْخَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأُنِيبُوٓ اللَّهُ رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَلَدَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥٠ وَأَتَّبِعُوٓ أَلَّحَسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِأَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَلَا الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلْمُ وَمِن اللَّهِ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلْمُ عَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلَا لَهُ عَلَا الْعَلَا الْعَلَا لَهُ عَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلِي الْعَلَا لَهُ عَلَا الْعَلَا لَهُ عَلَا الْعَلَا لَا عَلَا الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الْعَلَا لَا عَلَا الْعَلَا لَاعِلَا عَلَا عَل بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسَرَتَكَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّلِخِرِينَ ﴿ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّلِخِرِينَ

شُورَةُ ٱلزُّكَ ٱلۡجُــزۡءُٱلرَّا بِعُ وَٱلۡعِشِرُونَ أَوْ تَقُولَ لَوْأَتَ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَأَنَّ لِيكَرَّةٌ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكُفِرِينَ ﴿ وَهُ وَيُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَوَدَّةٌ ۚ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثَوَّى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ أَتَّعَوْا بِمَفَازَتِهِمَ لَلْهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُّهُمُ ٱلسُّوَءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَى عِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَى عِ وَكِيلُ ﴿ لَهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَئِتِ ٱللَّهِ أُوْلَهِ إِلَى هُـمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿ فَلَا أَفَغَيْرَاللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْأُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ٥ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا قَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ - وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتًا بِيَمِينِهِ أَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ٧

سُورَةُ ٱلزُّمَر ٱلۡجُــزۡءُ ٱلرَّابِعُ وَٱلۡعِثْيِرُونَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخَرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ ٥ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِأْيَ ءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ رُنِي وَوُقِيَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتَ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٥٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّا مَ زُمَرَّآحَتَّى ٓ إِذَا جَآءُ وهِكَ فُتِحَتَأَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَكِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ إِنَّ قِيلَ ٱدۡخُلُوٓا أَبُوابَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكِبِّرِينَ أَنَّ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمرًا حَتَّى إِذَا جَآءُ وِهَا وَفُتِحَتَ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ١٠٠ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ٧٠٠



شُورَةُ غَـافِر ٱلۡجُــزۡءُٱلرَّابِعُ وَٱلۡعِشِرُونَ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْ وَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّاتِ يُوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ 😳 قَالُواْ رَبُّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهُلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ١ فَالِكُمُ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحُدُهُ، كَفُرْتُكُم وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - تُؤُمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ١ هُوَالَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَلتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًأْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّهُ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠٠ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وِلِيُنذِرَيُومَ ٱلتَّلَاقِ فَ مِنْ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ١٠

سُورَةُ غَافِر ٱلۡجُـزۡءُٱلرَّابِعُ وَٱلۡعِشۡرُونَ ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلَّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ لَاظُلْمَ ٱلْيَوْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَأَنذِ زَهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِكَاظِمِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ الله يَعْلَمُ خَابِنَةُ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصَّدُورُ ١٠ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ نَ اللَّهُ الْوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمِّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ خَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُ مُ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَقُويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَنَّهُ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَاتِنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ شُولِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَّابُ فَي فَلَمَّاجَآءَ هُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَ هُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

سُورَةُ غَافِر ٱلۡجُـزۡءُٱلرَّا بِعُ وَٱلۡعِشِرُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيٓ أَقْتُلُمُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ ۗ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَفِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ٥ وَقَالَ مُوسَى ٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَونَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَأَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكَ ٱللَّهُ وَقَدُ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمَّ وَإِن يَكْكَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبِّكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسَرِفٌ كَذَّابٌ ﴿ يَكُومِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ظَيْهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَآأَهُدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَلْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْ كُم مِّثَلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ نَ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مُ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ١ وَيَكْقُومِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ١٠ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ شَ





وَيَلْقُوْمِ مَالِيٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجُوةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّجُوةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّجُوةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّجُوةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّجُوةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ ٱلنَّارِ ﴿ تُدُّعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَاكَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ أَنَا الْجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّ نَيَا وَلَافِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ اللهُ عَسَنَذَكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ شُوْءُ ٱلْعَذَابِ ٥ ٱلنَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَرَقُ الِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهُلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓ أَإِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٢٠

شُورَةُ غَافِر ٱلۡجُــزۡءُٱلرَّا بِعُ وَٱلۡعِشِرُونَ قَالُوٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيّنَاتِ قَالُواْ بَكِيَّ قَالُواْ فَٱدْعُواً وَمَادُعَنَوُا ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّافِي ضَلَالٍ ٥ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ وَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِ رَتُّهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ١٠٥٥ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثَنَا بَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ ٱلْكِتَابَ ٥٠ هُدَى وَذِكَرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ فِي فَأَصِيرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ وَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيءَ ايكتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَانِ أَتَاهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذْ بِأُللَّهِ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (٥) لَخَلْقُ ٱلسَّكَمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكُرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا يُسْتُوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّاتَذَكَ كُرُونَ ﴿ ٥٥

سُورَةُ غَافِر ٱلْجُــزْءُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشِّرُونَ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا تِبَّةُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَا كِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وُالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ إِنَّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى ثُوَّ فَأَنَّى ثُوَّ فَكُونَ ا كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِّا يَنْتِ ٱللَّهِ يَجْحُدُونَ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآةً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّ كُمِّ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللهُ هُوَالْحَتُ كُلَّ إِلَنه إِلَّاهُوَ فَالَّدْعُوهُ مُخَلِّصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ وَ ﴿ الْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ ٱلْبَيّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ نَ

ربع العذب ۱۸ سُورَةُ غَافِر ٱلۡجُــزۡءُٱلرَّا بِعُ وَٱلۡعِشِرُونَ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِثُمَّ مِن نُّطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوۤا أَجَلًا مُّسَمِّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هُوَالَّذِي يُحْيِءُويُمِيثُ فَإِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَلِدِ لُونَ فِيٓءَايَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١٠٠٥ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ وَرُسُلَنَّا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٢٠ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِيَ أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُكَّ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُكَّ فِي ٱلنَّارِيُسْجَرُونَ ﴿ ثُنُّ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُّواْ عَنَّا بَلِلَّهُ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ كُلَّ ذَالِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ وَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَغَدَاللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُبِرِينَاكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧

شُورَةُ غَافِر ٱلْجُـزْءُ ٱلرَّا بِثُمَ وَٱلْعِشِرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَامِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُ ورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِ عَأَى ءَايَاتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ وَهُ أَفَلَمْ يَسِيرُ وأْفِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ وأَكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكْتَرَمِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاكَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَكَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥ فَلَمَّاجَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ ، يَسْتَهْ زِءُونَ ١٠ فَلُمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ وَ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ فِي عِبَادِهِ -وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ مُ

ٱلْجُـزْءُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشِرُونَ مُورَةً فُصِّلَتَ

## منعيتا المورلافطالات الويام الم

بشم أللكه الرَّحْمَان الرَّحِيمِ حَمْ اللَّهُ مَن ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ فَصِلَتَ ءَايَكُتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٥ وَقَالُواْ قُلُوبُنَافِيٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا ٓ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلَ إِنَّنَاعَلِمِلُونَ ٥٠ قُلَ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌّ مِّثَلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ إِلَاهُكُمْ إِلَا أُوْحِدُ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ أَلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ ﴿ فَلَا إِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا فَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرُ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءٌ لِّلسَّآبِلِينَ نَ ثُمَّ أُسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُّ فَقَالَلَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱنْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرْهَا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ نَ

العذي العذي ٱلْجُــزْءُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشِرُونَ سُورَةُ فُصِّـلَتَ سُورَةُ فُصِّـلَتَ

فَقَضَلْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَابِيحَ وَحِفَظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنَ أَعْرَضُواْ فَقُلَ أَنذَ رَتُكُمْ صَعِقَةً مِّثُلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَتُمُودَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوۡ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَيٓحَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ - كَفِرُونَ ٤٠٠ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَرَّبَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ فَيَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيَ أَيَّامِ نَجِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَكَاعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهِ وَيُوْمَ يُخَشِّرُ أَعْدَاهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مَا حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ نَ

ٱلْجُزْءُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشِرُونَ سُورَةُ فُصِّلَتَ سُورَةُ فُصِّلَتَ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْناً قَالُوۤاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا كِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ مَنْ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ مَا تَعْمَلُونَ فَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَالِكُمْ ظُنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُ م مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُمَثُوَّى لَّهُمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ ﴿ وَقَيَّضَنَا لَهُمْ قُرَبَ آءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَاسِرِينَ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَكَّكُمْ تَغَلِبُونَ أَنُ فَكُنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجِزِينَا هُوٓ أَسُوا أَلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧٠ ذَالِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّا أَرْلَهُمْ فِيهَا دَارُٱلْخُلْدِ جَزَآءُ بِمَاكَانُواْ بِـَايَنتِنَايَجْحَدُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ نَ

37%

VA

سُورَةُ فُصِّلَتَ ٱلۡجُــزۡءُٱلرَّابِعُ وَٱلۡعِشِّرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَاْمِكُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ أَن عَنْ أَوْلِيَآ وُكُوفِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ شُ نُزُلا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمٍ شُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ الله وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِكَ السَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِكَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَا وَةُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمُ وَمَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ لَهَاۤ إِلَّا أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ لَهَاۤ إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمِ وَأَمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ عَايَكِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُمُ لَا تَسْجُدُ وَالِلشَّمْسِ وَكَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهُ فَإِنِ ٱسْتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَرَبَّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠

٤٨٠

شُورَةُ فُصِّلَتَ ٱلْجُــزْءُ ٱلرَّا بِعُ وَٱلْعِشِرُونَ وَمِنْ ءَايكتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَى ۚ إِنَّهُۥعَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓءَ ايَتِنَا لَايَخْفُونَ عَلَيْنَا ۖ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيٓءَ امِنَّا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ نِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِلَمَّا جَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لَكِتَكُ عَزِيزٌ ١٠ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِمِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ وَلُوْجَعَلْنَهُ قُرْءَ انَّا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتُ ءَايَاتُهُ وَءَا عَجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدّى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأُخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُ مَ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ٥٠ مَّنْ عَجِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ وَاللَّهِ لِللَّهِ لِل

البعذه 20 الحزب 12 الحزب

﴾ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَاتَخَرُجُ مِن تُمَرَتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّاكَ مَامِنَّامِن شَهِيدٍ ﴿ وَ كُلَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ٢٠٠ لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَءُوسُ قَنُوطٌ وَلَ إِنْ أَذَ قَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَي قُولَنَّ هَاذَالِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةٌ وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِيعِندَهُ ولَلْحُسَنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ بِمَاعَ مِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ فَي وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ انَ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَعَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ مُنْ اللَّهِ سَنُرِيهِمْ ءَايَلِتِنَافِي ٱلْاَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّهُمُ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمْ أَلآ إِنَّهُ وبِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطًا ٥٠



فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْ وَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَكَمِثْلِهِۦشَى ۗ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ لَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ا شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ - نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ الْمِيْكَ الْمِيْكَ الْمِيْكِ مَا وَصَّىٰ بِهِ - نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَكَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَاتَدْعُوهُوْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَكَّرُ قُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ٥ فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهُوآ ءَهُمْ وَقُلْ اَمَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُّ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمِّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٥



سُورَةُ ٱلشُّورَيٰ ٱلْجُــزْءُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشِّرُونَ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ وَحُجَّتُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابُّ شَدِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتنبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَاتُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَ آوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعَلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١٨ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَافُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ وفِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ وَمِنْهَا وَمَا لَهُ، فِي ٱلْاَخِرَةِ مِن نَّصِيبِ فَيْ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمَّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنّ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَوَاقِعٌ بِهِمٍّ وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمُ مَّا يَشَاءُونَ عِندَرَبِيهِمَّ ذَالِكَ هُوَٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ١٠٠

ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِّ قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةٌ نَيْرِدُ لَهُ، فِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ١٠٠ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا ۪ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكُ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴿ إِنَّهُ مَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ويُسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِمٍ ۚ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ١٠٠٠ ﴿ وَلَوْبَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ عَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ وَهُوا لَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِمَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَا لُولِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠ وَمِنْ اَيْتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَتَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَعَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ نِ وَمَآ أَصَلِبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ نَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِتِ وَلَا نَصِيرٍ ١

نصف الحرزيو

وَتُرَانِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ فَي وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أُولِيآ ءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِأَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ، مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلَجَإِيَوْمَبِذِ وَمَالَكُم مِّن نَّكِيرِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَآ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَ أَوَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ لَهُ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكَرَانَا وَإِنَاثَآوَيَجَعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وَعَلِيثُمُ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَهُ الْا كَانَ لِبَسِّرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ حِجَا بِأَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ وَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (٥)





سُورَةُ ٱلزَّخْرُفِ ٱلَجُ زْءُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِثْيِرُونَ وَٱلَّذِى نَزُّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةٌ مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١٠ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرَكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوُ الْعَلَى ظُهُورِهِ عَثُمَّ تَذَكُرُواْنِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَاذَا وَمَاكُنَّالُهُ مُقْرِنِينَ اللهُ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءً أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورُ مُّبِينً وَ أَمِ التَّخَذَمِمَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُم بِٱلْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظُلَّ وَجَهُهُ، مُسَوَدًّا وَهُوَكَظِيمُ اللهُ أُومَن يُنَشَّوُّا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُو فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَابِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَكُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِدُ وا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَ تُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ٢٠٠ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَاعَبَدْ نَاهُمٌّ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ نُ أُمْ ءَاتَيْنَ هُمْ كِتَنْبًامِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ١٠٠ بَلْ قَالُوٓ أَإِنَّا وَجَدُنَاءَ ابَاءَ نَاعَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم ثُمُهَ تَدُونَ ٥

ٱلۡجُـزۡءُ ٱلۡخَامِسُ وَٱلۡعِشۡرُونَ سُورَةُ ٱلزُّخُرُفِ وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَاعَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَىٓءَاثَارِهِم مُّقُتَدُونَ ٢٠٠٠ بِمَآأُرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ ١٠٠ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمِّ فَأُنظُرْكَيْفَكَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَإِنَّنِي بَرَآءُ مِمَّاتَعَبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَا قِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أَلَى بَلْ مَتَّعْتُ هَلَوُّلَاءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَيْفِرُونَ ٢٠٠٠ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ١٠ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأْ وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَايِجْمَعُونَ ٢٠٠٥ وَلُوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَـ رُونَ 📆

ٱلَجُ زْءُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِثْيِرُونَ سُورَةُ ٱلزَّخْرُفِ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوَبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضٌ لَهُ، شَيْطَانًا فَهُو لَهُ، قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَتَدُونَ ولا حَتَّى إِذَاجَاءَ نَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَ يْنِ فَيِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشَتَرِكُونَ ٢٠ أَفَأَنتَ تُسَمِعُ ٱلصُّمَّ أَق تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٥٠ فَإِمَّا نَذْ هَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ۞ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَلِذَكُّرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ ﴿ وَسَئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةٌ يُعْبَدُونَ ﴿ وَكُو الْقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَفَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِاَيُتِنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ 📆

ٱلْجُــزْءُٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشِرُونَ مُورَةُ ٱلنُّخُرُفِ

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذَ نَاهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَآأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ إِنَّنَالَمُهَتُدُونَ ٥٠ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ فَي وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَكُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلَكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرى مِن تَحْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ وَإِنَّ فَلُولَآ أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَو جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيِكَةُ مُقَتَرِنِينَ ﴿ وَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴿ فَا فَكُمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَفَى فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّاخِرِينَ نُنْ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْءَ أَالِهَتُنَاخَيْرُاْمُ هُوَ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَآءِ يلَ نُ وَلُوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيْ كُدَّ فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُونَ ٥

ٱلۡجُــزۡءُ ٱلۡخَامِسُ وَٱلۡعِشۡرُونَ سُورَةُ ٱلزُّخُرُفِ وَإِنَّهُ وَلِعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُبَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونَ هَاذَا صِرَطُ مُّسْتَقِيمُ ﴿ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَا كُمُ عَدُوُّ مُّبِينٌ مِن وَلَمَّاجَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَرَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَلْذَا صِرَطُّ مُستَقِيمٌ ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنَ بَيْنِهِمَّ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٥٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَّاءُ يُوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَاعِبَادِ لَاخُونُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ٥ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِئَا يُلِتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ لَهُ الدُّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْ وَاجْكُمْ تُحْبَرُونَ نِ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوا بِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ لَكُرْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ مَنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ

سُورَةُ ٱلرُّبُخُرُفِ ٱلْجُـزْءُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِثْيِرُونَ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۗ ٥ لَا يُفَتَّرُعَنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٥٠ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّلِمِينَ ٢٠ وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ٧٧٠ لَقَدْجِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّكِرِهُونَ ٧٠٠ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ٥٠٠ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَكُ فَأَنَا أُوِّلُ ٱلْعَلِيدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَأَنَّ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُواً لَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَاَّهُ وَفِي ٱلأَرْضِ إِلَاَّةُ اللَّهُ وَفِي ٱلأَرْضِ إِلَاَّةُ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ٥٠ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنْ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ أَلَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ مُنْ وَقِيلِهِ عِنْرَبِّ إِنَّ هَمْؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ كُنَّ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ مُ

## مَدِينَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ

بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ حمر الله وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ الله إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةً إِنَّا كُنَّامُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَلَّا إِن كُنتُم تُمُوقِنِينَ اللهَ إِلَهُ إِلَّاهُ وَيُحِي عَوْيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ بَلْهُمْ فِي شَاكِّ يَلْعَبُونَ ٥ فَأُرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينِ نَ كُنُ يَغْشَى ٱلنَّاسَّ هَلَا عَذَاكِ أَلِيمُ إِنَّ رَّبِّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللهُ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ ثُكَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَّجْنُونٌ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ و وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كُرِيمُ

ندند

اللهُ أَنْ أَذُوا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ مِنْ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ

ٱلۡجُـزۡءُٱلۡخَامِسُ وَٱلۡعِثۡيرُونَ سُورَةُ ٱلدُّخَانِ وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ ثُبِينِ ٥٠ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِ كُمْ أَن تَرْجُمُونِ نَ وَإِن لَّوْتُؤْمِنُواْلِي فَأَعْتَزِلُونِ نَ فَدُعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَلَوُلآء قَوْمُ مُّجْرِمُونَ نَكُ فَأُسْرِبِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَأَتُرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَ إِلَّهُمْ جُندُ مُّغَرَقُونَ ﴿ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَهُ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴿ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٧٠٠ كَذَالِكَ وَأُورَثَنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ٨٠٠ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ نَ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٥ وَلَقَدِ ٱخْتَرْ نَكْهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَافِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ ﴿ لَيْ اللَّهُ الْمُبِيثُ إِنَّ هَلَوُّلآء لَيَقُولُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحْنُ بِمُنشَرِينَ ٥٠ فَأْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ أَهُمُ خَيْرٌ أُمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ أَهْلَكُنَاهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ الله وَمَاخَلَقَنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اللَّهُ مَاخَلَقَنَكُهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِئَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نَنْ



سُورَةُ ٱلْجَاشِةِ ٱلْجُـزْءُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِثْيِرُونَ بشمر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ حَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْعَزِيزِ الْعَرِيزِ الْعَرِيزِ الْعَرِيزِ الْعَرِيزِ الْعَرِيزِ الْعَرِيزِ الْعَرِيزِ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَثُ لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ أَنَّ وَأَخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزُقِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِحِ ءَايَكُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ تِلْكَءَايَكُ اللَّهِ نَتْلُوهَاعَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَتِهِ عِنُوْمِنُونَ ٥ وَيَلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْدِ ١ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتَاكَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَ أَفَكَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيًّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيْكِ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ مِن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّامُّ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّاكُسَبُواْ شَيًّا وَلَا مَا أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ هَنَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ ١٠٠٠ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَلَكُمْ ٱلْبَحْرَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ -وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وِنَ ١٠٠ وَسَخَّرَكُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُتِ لِقُوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ١

قُل لِلَّذِينَ ءَا مَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ٥٠ وَلَقَدْءَاتَيْنَابِنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمُكُمَ وَٱلنَّابُوَّةَ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَ اتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأُمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٧٠٠ ثُكَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّاهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ا اَبُكَ اِبُكَ إِلَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنَّ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءٌ مُّحْيَاهُمْ وَمَمَا تُهُمُّ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ (أَنِّ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَأَلَأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥

أَفَرَهَ يْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ وَهُون مُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهَرُّ وَمَالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٢٠٠٥ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَابَيّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ أَتْتُواْ بِعَابَآيِكَ إِن كُنتُمُ صَلِدِ قِينَ ﴿ فَي قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْتُرَا لَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🗘 وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ هَا لَكَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَلَمْ تَكُنَّ ءَايَنِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكَبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَا للَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ 📆

وَبَدَالَهُمْ سَيِّءَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُ زِءُ و نَ وَرَبَّ وَقِيلَ ٱلْيُومَ نَنسَنكُمْ كُمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن نَّاصِرِينَ ﴿ فَالِكُوبِأَنَّكُمُ التَّخَذُتُمُ عَايَتِ اللَّهِ هُزُوَا وَغَرَّتَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأْفَالْيُوْمَ لَايُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٢٠٠٠ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ٢ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيآءُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٧٠٠ مَذِي لِمَا الْحُقَا فِلْ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ حمر الله تنزيلُ الكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ ثُمَسَمَّى وَٱلَّذِينَ

حِمْ اللهُ مَاخِلَقْنَا الْكَتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَاخَلَقْنَا السَّمَوَةِ وَالْجَلِيمِ الْكَمْوَةِ وَالْجَلِيمِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَونَ مِن اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

وَإِذَا كُشِيراً لنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَا دَتِهِمْ كَيفِرِينَ ٥٠ وَإِذَا تُتَكَاعَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ هَاذَا سِحْرُ مُّبِينُ ﴿ أُمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا هُوَأَعَلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَشَهِ يَذَا بَينِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَالْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْمَاكُنتُ بِدْعَامِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُور إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآأَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قُلْأَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ عَامَنَ وَٱسْتَكُبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ نُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَ آ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَاذَآ إِفَكُ قَدِيمٌ ﴿ وَمِن قَبْلِهِ - كِتَابُ مُوسَىٰ فَسَيَقُولُونَ هَاذَآ إِفَكُ قَدِيمُ ﴿ وَإِنَّ وَمِن قَبْلِهِ - كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَا اكِتَابُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبيًّا لِّيُنذِ رَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ لَنَّ أَوْلَا إِلَّهُ أَوْلَا عِلْهُ مُ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَاجَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🐠

وَوَصِّيْنَا ٱلِّإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرِّ هَا وَ وَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ مَثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ، وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِيَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَا إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ أُولَا إِلَيْكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَا وَزُعَن سَيِّ اتِهِمْ فِيٓ أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ أُولَكِمِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِقِيَهُمَ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٠) وَيُوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ٢٠٠٠

ٱلَّجُ زَءُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشِرُونَ

سُورَةُ ٱلْأَحْقَافِ

نـزيد ۱۵

والنُّذُرُأَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَ أَلَّا تَعْبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيمٍ ١ قَالُوٓ أَجَعُتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآأُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّيٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمَاتَجُهَلُونَ ٢٠٠٠ فَلَمَّا رَأُوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُواْ هَاذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ أَرِيحُ فِيهَا عَذَا الْ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مُوكً كُلُّ شَيْءٍ بِأُمْرِرَبِهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَاكِنُهُمَّ كَذَالِكَ نَجْزَى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥٠ وَلَقَدْمَكَّنَّاهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَكِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهْزِءُ ونَ أَنَّ وَلَقَدّ أَهْلَكْنَامَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَ مَ بُلْ ضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

سُورَةُ ٱلْأَحْقَافِ



ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِثْيِرُونَ

سُورَةُ مُحَــمَّدٍ

## بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ أَن وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَىٰ هُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهُمُّ كَفَّرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٥٠ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمُّ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ اللَّهُ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتَٰخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَاْ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبُلُواْ بِعُضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُتِلُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ٢٠ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥٠ وَنُدِخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ كُنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إَإِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرَكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ ٧٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ رُكُ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُ وَافِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ وَأَكَّيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهِمَّ وَلِلْكَنِمِينَ أَمْثَالُهَا ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنِهِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ شَ



إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَهُمْ لَنُ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَتك أَهْلَكُنَّكُمْ فَلَا نَاصِرَلَهُمْ فَيُ أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ عَكَمَن زُيّنَ لَهُ، سُوء عَمَلِهِ، وَٱتَّبعُوا أَهُواء هُم اللهِ مَثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارُ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَارُ مِن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْرِلَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِمُّصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمِّ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُمْ إِنَّ وَمِنْهُم مِّن يُستَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىۤ إِذَاخَرُجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُواْ أَهْوَاءَ هُمْ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَنهُمْ تَقُولِهُمْ ﴿ اللَّهُ مَا فَهُلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَ تُهُمْ ذِكْرَاهُمْ شَنَّ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ وَلَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثُولَكُمْ



وَلُوْنَشَاءُ لَأَرِيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَ فَتَهُم بِسِيمَاهُمَّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ نَكُ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ واْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآ قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّ وَأَاللَّهَ شَيَّا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُمْ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ إِلَّطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوۤ الْ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ نَنْ فَكَل تَهِنُواْ وَيَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ فَي إِنَّهَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْنَلْكُمُ أَمْوَلَكُمْ إِنْ يَسْنَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَالَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّهَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِمِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَاكَةُ وَإِن تَتُولُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوۤاْ أَمْثُلُكُم ٢٠٠٠





بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَالُكَ فَتُحَّامُّبِينًا ﴿ لَيُغْفِرُلُكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصَرًّا عَزِيزًا فِي هُوَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ وٓ اْإِيمَنَامَّعَ إِيمَنِهِمَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لِيُدْخِلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥٠ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّانِّينَ بِٱللَّهِ ظُنَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّم وَسَآءَتُ مَصِيرًا ١٠ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ٥ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَاذِيرًا مِنَ لِتُوْمِنُواْ بِأَللَهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةٌ وَأَصِيلًا 🐧

ٱلْجُــزْءُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشِرُونَ سُورَةُ ٱلْفَــتَـجِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن تَكَتَ فَإِنَّ مَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنَ أُوفَى بِمَا عَلَهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فِي سَيقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرَلَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعَا ۚ بَلَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا نَ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكُانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمَّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُللَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحَسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمْ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَّا وَإِن تَتَوَلُّواْ كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَهُ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مُنْدَخِلَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ لَهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحَّا قَرِيبًا ٥٠ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٌ يَأْخُذُ ونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَدَ صَحُمُ ٱللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةٌ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمُ صِرَاكًا مُّستَقِيمًا نَ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا إِنَّ وَلَوْقَائَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوْا ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٠٠



الحزب ٥٢ ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشِّرُونَ سُورَةُ ٱلْفَـتْحِ

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بُعْدِأَنَ أَظْفَرُكُمْ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٥ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّ وَكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبَلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةً مُّؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةُ بِغَيْرِ عِلْمِ لَيُدُخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْتَزَيَّ لُواْ لَعَذَّ بَنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوي وَكَانُوٓ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهًا ٥ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعُلِمَ مَالَمْ تَعُلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحَاقَرِيبًا اللهِ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ مَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ٥٠

ٱلۡجُـزۡءُ ٱلسَّادِسُ وَٱلۡعِشِرُونَ

مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَ اء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُ مَّ تَرَكَهُم رُكَعًا سُجَدَا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضَوانًا سِيمَاهُمْ فِي تَرَكَهُم رُكَعًا سُجَدَا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضَوانًا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِ هِم مِنْ أَثَرِ الشُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكِةَ وَمَثَلُهُم فِي الْجُوهِ هِم مِنْ أَثَرِ الشُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكِة وَمَثَلُهُمْ فِي الْمُوقِهِ مِعْ مِنْ أَثُو رَائِهُ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَثَلُهُمْ فَيَا زَرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ الْعُولِ الْمُنُوا وَعَمِلُوا السَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغُورَةً وَالْمُولُ وَعَمِلُوا السَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغُورَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



بِسَــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ



وَلُوۡ أَنَّهُمۡ صَبُرُواْ حَتَّىٰ تَغَرُّجَ إِلَيْهِمۡ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ وَ يَآيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنجَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوۤ أَ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِ مِينَ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡ يُطِيعُكُمۡ فِي كَثِيرِمِّنَ ٱلْأَمۡرِلَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَا بِكَ هُمُ ٱلرَّ شِدُونَ ٢ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعَمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥٠ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ بَغَتْ إِحْدَ لَهُ مَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِاللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُونِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نِنَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَيَ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تُلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنْسَ الْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَكَ بِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

سُورَةُ ٱلۡحُجُواتِ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُّ وَلَا تَجَسَّ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُم مِن ذَكْرِ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓ أَإِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَاكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمِّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهِ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَلَهُدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَا إِلَّهُ أَوْلَا إِلَّهُ أَوْلَا إِلَّهُ أَوْلَا إِلَّهُ مَا يُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَا إِلَّهُ مَا يُعْمِدُ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَا إِلَّهُ مَا يُعْمِدُ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَا إِلَى هُمُ ٱلصَّادِ قُونَ فَي قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُم اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُم اللَّهُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلدِ قِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قَ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ بَلْ عَجِبُوٓ اللَّهِ مَا مَاءَ هُم مُّنذِ رُّ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ هَلْذَا شَيْءُ عَجِيبٌ ٥ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ٥٠ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمَّ وَعِندَ نَا كِتَكِبُ حَفِيظٌ ۞ بَلْكَذَّ بُواْبِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّريحٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَالَهَا مِن فُرُوجٍ ٥ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَامِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ﴿ تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿ وَنَزَّلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ مُّبَرِّكًا فَأَنْبَتْنَابِهِ عَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عِلْدَةٌ مَّيْتًا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ (أَنَّ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَتُمُودُ ١٠ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ الله وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعُ كُلُّكَذَّ بَٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ وَ أَفَعِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُرْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ وَ ١

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

سُورَةُ وَتَ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ وَكَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِٱلْوَرِيدِ (١٠) إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ اللهُ مَايَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللهِ وَجَآءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمُوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَالْفَخِفِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿ وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ لَهُ لَقَدَكُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ وَقَالَ قَرِينُهُۥ هَانَدَامَالَدَيَّ عَتِيدٌ ١٠٠٠ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّكَفَّا رِعَنِيدٍ اللَّهُ مِّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ وَفِي اللَّهِ عَلَى مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ اللَّهِ عَلَى قَالَ قَرِينُهُ وَبَّنَا مَآأَ طَغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ قَالَ لَا تَغْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّ مَتُ إِلَيْ كُم بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا مُا مُلِكَ لُا ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآأَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ مَا مَا مُلِكَ لُو مَا اللهِ اللهُ اللهُل نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ نَ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ مَا هَا لَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْعَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ الرَّبِي ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ وَإِ

گلانة أرباع للمسزيد ۵۲



شُورَةُ وَت



بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ﴿ فَٱلْحَمِلَتِ وِقْرًا ﴿ فَٱلْجَرِيَتِ يُسْرًا ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

فَالْمُقَسِّمَٰتِ أَمْرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٥٥ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿ فَالْمُقَسِّمَٰتِ أَمْرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَ إِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿ وَالْمَا لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ لَوَاقِعٌ لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ

سُورَةُ ٱلذَّارِيَاتِ ٱلۡجُــزۡءُ ٱلسَّادِسُ وَٱلۡعِشۡرُونَ وَالسَّمَآءِ ذَاتِٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُولِفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفٍ ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿ قُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ﴿ أَلَذِينَ هُمْفِيغَمْرَةِ سَاهُونَ ﴿ أَلَذِينَ هُمْفِيغَمْرَةِ سَاهُونَ يَسْئُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يُوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿ وَقُواْ فِتْنَتَّكُرْهَاذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَينَ فِي جَنَّاتٍ وَغُيُونٍ ﴿ وَإِنَّ عَاجِذِينَ مَآءَاتَنَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ا نُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَإِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٥) وَفِيٓ أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَاتُ لِّلْمُوقِنِينَ أَنْ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ اللهِ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ وَ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِّثُلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ (١٠) هَلُ أَتَلكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ (١٠) إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ اللَّهُ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦفَجَآءَ بِعِجۡلِسَمِينِ ۞ فَقُرَّبَهُ ٓ إِلَيۡهِمۡ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَأُوْجُسُ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمِ المُن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُوَالْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (أَن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي مُ اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي عَلَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلْ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ

سُورَةُ ٱلذَّارِيَاتِ

الجـزء ۲۷ الحزب ۵۳

اللهُ عَاكُمُ اخْطَبُكُمُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ فَالْوَا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِنْ لِلْمُ لِلْكَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَرَيْكِ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَفِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتُرَكِّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَا فُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى ٓ إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهُ فَتُولَّٰكِ بِرُكِنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْمَجَنُونٌ ﴿ اللَّهُ فَأَخَذَنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبُذْنَاهُمْ فِي ٱلْمَرِ وَهُو مُلِيمٌ نِ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (أَنَّ مَاتَذَرُمِن شَيْءِ أَتَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (أَنَّ) وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللهُ فَعَتَوَاْ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتَهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَيَ الْسَلَطَاعُواْ مِن قِيامِ وَمَاكَانُواْ مُنتَصِرِينَ ﴿ وَقُوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَازُ وَجَيْنِ لَعَكَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٠ فَفِرُّوۤ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥٠ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَا خَرَّ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَإِنَّ

أَفَسِحْرُ هَاذَآأُمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ٥٠٠ أَصْلُوهَا فَٱصْبِرُوٓاْ أَوْ لَاتَصْبِرُواْ سَوَاءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمِ ﴿ فَكُلِ فَكِهِينَ بِمَآءَ اتَلَهُمْ رَبُّهُمْ مُ وَوَقَالُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُنُّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيكًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ مُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجَنَاهُم بِحُورِعِينِ نَ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآأَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَاكَسَبَ رَهِينٌ ٥ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَلْكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ نَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كُأْسًا لَّا لَغَوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمُ رَبُّ ، وَيَطُوفُ عَلَيْهِ مِ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤَلُّو مَّكُنُونٌ ٥٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ وَإِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ وَ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ وَإِنَّ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٥٠ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجِّنُونٍ نَنَّ أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَّتَرَبَّصُ بِهِ-رَيْبَ ٱلْمَنُونِ أَنُ قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللهُ الْمُتَرَبِّصِينَ



ربع الحزيا **0**4



سُورَةُ ٱلنَّجُـهِ

## بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَى ٥ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوى ٥ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيُّ يُوحَىٰ ﴿ عَلَّمَهُ وَشَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ﴿ فَا ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ أَنْ وَهُوبِٱلْأَفُقِٱلْأَعْلَىٰ أَنْ مُكَانَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل قَابَ قَوْسَيْنِ أُوْأَدْنَى ٥٠ فَأُوحَى إِلَى عَبْدِهِ عَمَآ أُوْحَى مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَي إِنَّ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى فِينَ وَلَقَدْرَءَاهُ نَـزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ أَنَّ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَكِي فِن عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (أَنَّ عَندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى اللَّهُ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ ﴿ أَفُرَ ءُ يُتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى ﴿ وَهُ وَمَنْ وَهُ وَمَنْ وَهُ ٱلتَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنتَىٰ إِنَّ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَا أَءُ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مِن رَّبِهِمُ ٱلْهُدَى ﴿ أُمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ وَنَّ ﴾ وَكَم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّامِنُ بَعْدِأَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى آلًا



سُورَةُ ٱلنَّجُــِم ٱلۡجُـزۡءُٱلسَّابِعُ وَٱلۡعِشۡرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَآمِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنتَى ٧ وَمَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقّ شَيْءًا الله فَأُعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنيا وَ اللَّهُ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعَلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ نِي وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَاوَ تِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَكُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللهِ ٱللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَّكُوۤ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعَلَمُ بِمَنِ أَتَّقَىٰ ١٠٠ أَفَرَءَ يَتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ١٠٠ وَأَعْطَى قِلِيلًا وَأَكْدَى وَ أَعِندُهُ وَعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَافِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللَّهُ وَإِبْرَهِيمُ الَّذِي وَفَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَزُرَا أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ وَ سُوْفَ يُسرَى وَ ثُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَاءُ ٱلْأُوفَى فَ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنتَ هَى رَبُّ وَأَنَّهُ مُهُوَأَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُوَاٰمَاتَ وَأَخْيَا ﴿ وَأَنَّهُ مُوَاٰمَاتَ وَأَخْيَا

سُورَةُ ٱلنَّجْمِ

وَأَنَّهُ, خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرَو ٱلْأُنتَى وَأَنَّهُ مُواَغَنَى وَأَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَأَنَّهُ مُواَغَنَى وَأَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَأَنَّهُ مُواَغَنَى وَأَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَأَنَّهُ اللّهُ وَأَنَّهُ اللّهُ وَأَنّهُ اللّهُ وَأَنَّهُ اللّهُ وَأَنَّهُ اللّهُ وَأَنَّهُ اللّهُ وَأَنَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

مَكِيِّمَ لَيْ إِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي

بِسْ هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيهِ

اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴿ وَإِن يَرَوْاءَايَةٌ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَمِرُ ﴾ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ اَهْوَاءَ هُمَّ وَكُلُّ الْمِرِ مُّسْتَقِرُ ﴾ وَلقَدْ جَآءَ هُم مِّنَ الْأَنْبَ آءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ﴾ حِكْمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّذُرُ ۞ فَتُولٌ عَنْهُمْ مُ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُصُورٍ ﴿



اَلَّهُ أَنَّ السَّابِعُ وَٱلْعِشِّرُونَ سُورَةُ ٱلْقَصَرِ

تلاقة والحائب 190

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادُ مُّنتَشِرٌ ﴿ مُ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنِورُونَ هَلْدَا يُومُ عَسِرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَوْمُ نُوحِ فَكَذَّ بُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبُّهُ وَ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنتُصِر فَ فَقَتَحْنَا أَبْواب ٱلسَّمَاءِ بِمَآءٍ مُّنْهُمِ اللَّهُ السَّمَاءَ بِمَآءٍ مُّنهُمِ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِقَدْ قُدِرَ اللَّهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواجٍ وَدُسُرِ ١٠٠ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءٌ لِّمَن كَانَ كُفِرَ وَلَقَد تُرَكُّنَّهُا ءَايَةً فَهُل مِن مُدَّكِرِ ٥٠٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ اللَّهِ كُرِفَهَ لَ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيكًا صَرْصَرًافِي يُوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ١٠٠ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأْنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُّنقَعِرِ نَ فَكَيْفَكَانَعَذَابِي وَنُذُرِ نَ وَلَقَدْيَتَرَنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلْمِن مُّدَّكِرِ ٢٠٠٠ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ١٠٠٠ فَقَالُوٓ أَأْبَشَرَّا مِّنَا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَيْهِ ضَلَالٍ وَسُعْرِ نَنَ الْهِ كُولِ الْذِكْرُ عَلَيْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوَكَذَّا بُ أَشِرُ وَ كَا سَيَعَلَمُونَ غَدَّا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ اِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرَ ٧٠

وَنَبَّنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُّحْتَضَّرٌ ﴿ مَا فَنَا دُوۤا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ رُقُ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ رَبُّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر (١٠) وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلْمِن مُّدَّكِرِ أَنَّ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ أَنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِ نَجَّيْنَهُم بِسَحَرِ ﴿ مِنْ يَعْمَةٌ مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزى مَن شَكَرَ رُبُّ وَلَقَدَأَنَذَرُهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوٓاْ بِٱلنُّذُرِ وَلَقَدُ رُاوَدُوهُ عَن ضَيفِهِ عَظَمَسَنَآ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ﴿ ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحُهُم بُكُرَةً عَذَابُ مُّسَتَقِرُّ ﴿ مِنْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمِن مُّدَّكِرِ نَكُ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴿ كُنَّ كُذَّ بُواْ بِعَايَدِتَنَا كُلِّهَا فَأَخَذَ نَكُمُ أَخْذَ عَزِيزِمُّ قَتَدِرٍ ٥ أَكُفَّارُكُوخَيْرٌ مِنْ أَوْلَيْكُمْ أَمْلَكُم بَرَآءَةُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ مَا مَا يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿ مَا سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ إِلَّهُ مِلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِيضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿ وَ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

ٱلْجُــزْءُٱلسَّابِعُ وَٱلْحِشِّرُونَ مُورَةُ ٱلرَّحْمَانِ

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةُ كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ (أَنَّ وَكُلُّ الْمَكَا الْمَكَا الْمُكَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

## المناب ال

بِسَرِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الرّحْمَانُ ﴿ عَلَمُ الْقُرْءَانَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴿ وَالنَّجْمُ عَلَمُهُ الْبَيَانَ ﴿ وَالنَّجْمُ عَلَمُهُ الْبَيَانَ ﴿ وَالشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿ وَالشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿ وَالشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَلَا الْمِيزَانَ ﴿ وَالسَّمَاءَ وَلَا الْمَيزُانَ فَي وَالْمَيْرَانَ فَي وَالْمَيْرَانَ فَي وَالْمَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فَي فِيهَا تُخْسِرُ واللَّهِ مِنْ الْمِيزَانَ فَي وَالْمُرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فَي فِيهَا تَخْسِرُ واللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالْمَرْضَ وَضَعَهَا لِللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَاللَّهُ وَالْمَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَعُلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُونُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُولُونُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّ

رَبُ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴿ فَإِلَّى فَبِأَيَّ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ وَ اللَّهِ مَنْكُمَا تُكَدِّبَانِ مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿ مِنْ بَيْنَهُمَا بَرْزَنُّ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ فَإِلَّا عَالَا عَالَا عَالَ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (أَنَّ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُّواَلْمَرْجَانُ (أَنَّ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا لْأَعْلَمِ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١٠ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَيِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَ انِ ٥٠ يَسْئَلُهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِرهُ وَفِي شَأْنِ نُ اللَّهِ عَالَاتِهِ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نَ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ نَ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبُّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللَّهُ يَكُمُعْشَرُ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ ٥٠ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةٌ كَٱلدِّهَانِ ﴿ فَبِأَيِّ عَالَآء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيُوْمَبِذٍ لَّا يُسْكُلُ عَن ذَنْبِهِ عَإِنسٌ وَلَاجَآنُّ ﴿ فَا فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَاللَّهِ مَا يُكَا

شُورَةُ ٱلرَّحْمَانِ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ اللَّهِ فَبِأَيِّ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ مَا لَكُ هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ وَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ فَيَ فَبِأَيَّ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّتَانِ ﴿ فَإِنَّ فَإِلَّهِ وَكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يَكُمُ ذَوَاتًا أَفْنَانٍ ﴿ فَي فَياً يَّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ وَ فَي فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَ فَي فِيهِمَامِنُ كُلِّ فَكِهَةٍ زُوْجَانِ رَبُّ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ مُتَكِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿ فَ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَهُ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ وَ فَإِلَّيْءَ الآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ كَأْنُّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَإِلَّا عَالَا ٓ عَالَا ٓ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ نِنَّ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ الله فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ رأً مُدْهَا مَّتَانِ ﴿ فَإِلَّ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ إِلَّهُ مُدْهَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَاعَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ وَ فَإِلَّهِ مَا لَكَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ إِلَّهُ عَلَيْهُمَا تُكَذِّبَانِ

ربع الحزيا



سُورَةُ الْوَاقِعَةِ ٱلۡجُــزۡءُٱلسَّابِعُ وَٱلۡعِشِۡرُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّحَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ فِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ وَ وَلَيْمِ مَلِيْرِ مِّمَا يَشْتَهُونَ وَ وَ وَرُعِينُ وَ كُورُ عِينُ اللَّهُ لَهِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿ اللَّهِ جَزَآء بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَالسَّمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا وَ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَضْعَابُ ٱلْيَمِينِ مَآأَضْعَابُ ٱلْيَمِينِ (٧) فِي سِدْرِمَّخْضُودِ (٨) وَطَلْحٍ مَّنضُودِ (١) وَظِلِّمَّمُدُودِ رَبُّ وَمَآءٍ مَّسْكُوبِ رَبُّ وَفَكِكَهَةٍ كَثِيرَةٍ رَبُّ لَّامَقَطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴿ ٢٢ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءٌ ﴿ ٢٥ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءٌ ﴿ ٢٥ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ مُن عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿ إِنَّ لِأَصْعَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ مُن ثُلَّةً اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَضْعَابُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْعَابُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ (أَنَّ الشِّمَالِ مِن يَحْمُومِ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَّا لَمَنْعُوثُونَ ﴿ أَوَ ابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ مَنْ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَهُ لَمُجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿ أَنَّ اللَّهُ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشِرُونَ مُورَةُ ٱلْوَاقِعَةِ





هُوَالَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنِزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَايَعَرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥٠ لُّهُ، مُلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ و يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمُ إِنَّا إِنَّ اتِ ٱلصُّدُورِ ٥ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَاْ نِفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخَلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرُ كَبِيرٌ ٧ وَمَالَكُمْ لَاتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدُ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ هُوَٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُ وَثُ رَّحِيمٌ مِن وَمَالَكُمْ أَلَا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْتَلَ أُوْلَكَمِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلْ تَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كَرِيمٌ ١٠٠

ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشِرُونَ مُ مُورَةُ ٱلْحَـدِيدِ

يُوْمَ تُرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِ يهِمَ وَبِأَيْمَانِهِم بُشَرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَا لَفُوْزُا لَعَظِيمُ مِنْ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُ وِنَا نَقْتَبِسٌ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَ كُمْ فَٱلْتَوِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنتُهُ أَنفُسكُمْ وَتَرَبُّصَتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَعَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ فَأَلْ فَأَلْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارِّ هِي مَوْلَىٰكُمْ وَلِنَاكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ وَ اللَّهِ الل وَمَانَزُلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَ اللهُ ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهُ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كَرِيمٌ مِنْ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ مَأْ وَلَكَهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَ دَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا أُولَامِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنَيَا لَعِبُ وَلَهَوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَنَبَاتُهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُهُ مُصَفَرًا ثُمُ يَكُونُ حُطَكما وفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوانٌ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّ نَيَّ إِلَّا مَتَكُمُ ٱلْغُرُور أِلُّهُ سَابِقُوٓ أَإِلَى مُغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتَ لِلَّذِينَءَ امَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَآأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِئ أَنفُسِكُمْ إِلَّافِي كِتَابِ مِّن قَبْلِأَن نَّبْرَأُهُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ لِّكَيْلَا تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَـٰ كُمْ وَاللَّهُ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٥

سُورَةُ ٱلۡحَـٰدِيدِ ٱلْجُـزْءُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشِّرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَكُمُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ وَهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهَتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ٥٠ ثُمُّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ وَرَهَبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُوانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوُهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ مِنَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مِنْ لِتَكَّلَا يَعْلَمَ أَهۡلُ ٱلۡكِكَتَٰبِٱلَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءِ مِن فَضۡلِٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضۡلَ بِيَدِاُللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُواَلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ٢



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَادِ لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ أَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ يِهِم مَّاهُنَّ أُمَّهَا تِهِم إِنْ أُمَّهَا تُهُمْ إِلَّا أَلَّكِي وَلَدْ نَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَ فُوٌّ غَفُورٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِأَن يَتَمَاسَّاْ ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِأَن يَتَكُمَا سَأَ فَكُن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰ لِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كَبِتُواْ كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا ٓءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ يُومُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم إِلَا اللهُ عَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم إِلَا عَمِلُوٓ أَخْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ



أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُوَرَا بِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يُوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوكِ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنكَجَوْنَ بِٱلْإِلْثَمِ وَٱلْعُدُونِ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُ وكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لُولًا يُعَذِّبُنَا أَللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصُلُونَهُ أَ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَآلَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجُواْ بِٱلْإِلاَثَمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَواْ بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ٥ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّابِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ نَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْفِي ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنشُزُواْ فَأَنشُزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ

يَّأَيُّهَاٱلَّذِينَ المَنُوٓاْ إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجْوَلَكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰ لِكَ خَيْرُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنَّ ءَأَشَفَقَتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوكَكُمْ صَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٢٠٠٠ ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَا بَّا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَإِنَّ التَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُوْلَكَيْكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ يُوْمُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُحْلِفُونَ لَهُ كُمَايِحَلِفُونَ لَكُمْ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ اللَّهِ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَكَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانَ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاّدُ وِنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۤ أُوْلَايِكَ فِي ٱلْأَذَكِينَ وَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

سُورَةُ ٱلۡحَشۡـر ٱلْجُـزْءُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْعِثْيِرُونَ لَا جَب دُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَ آذُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوٓا ءَابَآءَ هُمْ أَوْأَبْنَآءُ هُمَ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَ تَهُمُّ أُوْلَا إِكَ كَتَبَافِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّكَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَلُدِخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَكَمِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥ مَلْنِتَ مَا فَيْ لَكُمُ لَكُمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤ بشم ٱلله ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ هُوَالَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن دِيكِرِهِمْ لِأَوَّلِٱلْحَشْرُ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّا نِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۗ وَقَذَ فَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْيَكَأُوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ٥ وَلُوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلآءَ لَعَذَّ بَهُمۡ فِي ٱلدُّنْيَ ۗ وَلَهُمۡ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٢

سُورَةُ ٱلۡحَشۡرِ

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقَ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَن مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٓ أَصُولِهَا فَبِإِذَنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ٥ وَمَاۤ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أُوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ,عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكُمٰ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةُ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًّا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ أُولَنَبِكَ هُمُ ٱلصَّادِ قُونَ مِن وَٱلَّذِينَ تَبُوَّهُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَايَجِدُونَ فِيصُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهم وَلُوكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأَوْلَتَ إِلَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🐧

ٱلْجُــزْءُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْعِثْيِرُونَ

سُورَةُ ٱلْحَشْرِ

وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِّإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُ وفُ رَّحِيكُم رَبُّ اللَّهُ اللَّهُ تَر إِلَى ٱلَّذِينَ نَا فَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَانُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللهِ لَإِنْ أُخْرِجُواْ لَايَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لِيُولُّنَّ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١٠ لَا اللَّهُ لَا يُنصَرُونَ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مَ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَيُّ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١٠٠ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ وَإِنَّ كُمَثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا

كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيٓ أُهُ مِّنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٠٠



ٱلْجُـزْءُ ٱلتَّامِنُ وَٱلْعِثْيِرُونَ

## بِشَــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَا تَتَّخِذُ وأَعَدُونِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُم مِّنَٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبُّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًافِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ السِّبيلِ ٢٠ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُوۤ اْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوۡ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمۡ أَرۡحَامُكُمُ وَلَآ أَوۡلَآكُمُوۡ يُوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُوْ أَسْوَةٌ حَسَنَةُ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ آؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُ وِنَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًاحَتَىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآأَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تُوَكِّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَارَبُّنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ نلاقة العسنيد العسنيد 00

لَقَدْكَانَ لَكُور فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِر وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يَنْهَنكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيكِكُمْ أَن تَكِرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينِرِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَى ٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمّْ وَمَن يَتُولُّهُمْ فَأُولَتِ إِك هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَاجَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَأُمْتَحِنُوهُ فَي أَلَدُهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُ فَنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَا تَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَاتُمۡسِكُواْ بِعِصَمِواللَّكُوا فِر وَسْئَلُواْ مَاۤ أَنفَقْتُمۡ وَلۡيَسۡءُلُواْ مَاۤ أَنفَ قُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَى اللهُ مِنْ أَزْوَ جِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَا قَبْتُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزْ وَاجُهُم مِّثْلُ مَا أَنفَقُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ سُ



ٱلجُ زْءُ ٱلتَّامِنُ وَٱلْعِثْيِرُونَ سُورَةُ ٱلصَّفِّ





## مَانِيت السُّورَةُ الْمُنِافِقُونَ لِآلِهُمَا فِقُونَ لِلْمَالِّذِي الْمُنَا فَقُونَ لِلْمَا الْمُعَالِقِ

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ النَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِ بُونَ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِ بُونَ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِ بُونَ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِ بُونَ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِ بُونَ الْمُنَافُواْ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ مِنَ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ مِنَ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ مِنَ اللَّهُ وَالْمَاعُونَ اللَّهُ وَالْمَاعُونَ اللَّهُ وَالْمَاعُونَ اللَّهُ وَالْمَاعُونَ اللَّهُ وَالْمَاعُونَ اللَّهُ وَالْمَاعُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ







ٱلْجُــزْءُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْعِشِرُونَ مُورَةُ ٱلتَّخَــا بُنِ



سُورَةُ ٱلطَّلَاقِ



يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ تِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُ بَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ كُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَكَمَ نَفُسَهُ وَلَاتَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا نَ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ٥ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ كَلِغُ أَمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءِ قَدْرًا نَ وَٱلَّتِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاتُهُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضَنَ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَمِنْ أَمْرِهِ عِيْسَرًا ﴿ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَكُ مُوۤ إِلَيْكُمُوۡ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُغْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

نعث الحـرّيـ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ٥٠ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ - وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنِفِقَ مِمَّاءَاتَنْهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَنَهَأْ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيْسُرًا ﴿ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنَ أُمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّ بْنَكُهَا عَذَابًا نُكُرًا ﴾ فَذَاقَتَ وَبَالَأَمْرِهَا وَكَانَ عَنقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَا بَّا شَدِيدً أَ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ يَآ أُولِي ٱلْأَلْبَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا فِي رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ وِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُ اللَّ





بِسَــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْ وَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَهُو رَّحِيمٌ فَ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَا حَكُمْ وَهُو رَحِيمٌ فَ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَةً أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَلا حَكُمْ وَهُو اللَّهُ مَوْلَا حَكُمْ وَهُو اللَّهُ مَوْلَا حَكُمْ وَهُو اللَّهُ مَوْلَا حَكُمْ وَهُو اللَّهُ مَوْلَا حَكُمْ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّا نَبُا هَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّا نَبُا هَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَا نَبُا هَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَا نَبُا هَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَ أَوْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَرَفَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَرَّفَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَرَّفَ بَعْضَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَرَّفَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ وَلِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْ

نَبّات بِهِ وَاطْهِره الله عليهِ عرف بعضه، واعرض عن بعضٍ فلما نباها به وقالت مَنْ أَنْبَأْكَ هَاذَا قَالَ نَبّاً نِي ٱلْعَلِيمُ الْخَبِيرُ مِنْ إِن بِهِ وَقَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَاذَا قَالَ نَبّاً نِي ٱلْعَلِيمُ الْخَبِيرُ مِنْ إِن

تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدُ صَغَتَ قُلُوبُكُما ۖ وَإِن تَظَاهِرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ

هُوَ مُوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَكَبِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ

ظَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَاجًا خَيْرًا

مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّؤْمِنَتٍ قَانِتَتِ تَيْبَتٍ عَلِيدَاتِ سَيِحَتٍ ثَيِّبَتٍ

وَأَبْكَارًا ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادُ

لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥٠ يَكَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَمُونَ ٧



ٱلْجُــزْءُ ٱلتَّامِنُ وَٱلْعِشِّرُونَ مُورَةُ ٱلتَّحْرِيمِ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ أَوْرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَ لَا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمۡرَأَتَ نُوحِ وَٱمۡرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحۡتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ نَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّٱبْنِلِي عِندَكَ بَيْتًافِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ وَمَرْيَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّ قَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ﴿ أَنَّ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ



تَبُرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ٥ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقَا مَّاتَرَىٰ فِيخَلْقِٱلرَّحَمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ٥٠ أُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَّتَ أِنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكُ ٱلْبَصَرُخَاسِتًا وَهُوَحَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ إِذَآ أَلۡقُواْ فِيهَاسَمِعُواْلَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٧٠ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَّنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٥ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ نَا نَذِيرٌ فَكَذَّ بَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُ مَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرِ ٥ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ أَنَّ السَّعِيرِ ﴿ أَن إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُواَجْهَرُواْ بِهِ عَلِيَّا إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللهِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ مُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْفِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ- وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ وَ اللَّهِ عَالَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللَّهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّقَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ ، بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَانَ هَاذَا ٱلَّذِي هُو جُندُّ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ۚ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَا فِي غُرُورِ أُمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِلَ لَّجُواْ فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ اللَّهِ أَفَهَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ عَأَهْدَى ٓ أُمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللَّهِ قُلْهُوَالَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ ثُنِّ قُلْهُوا لَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَااالُوعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَلَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿

فَلَمَّا رَأُوْهُ زُلْفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَدَّعُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ أَرَ عَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكِ فِي اللَّهُ وَمَن مَّعِى أَقْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ أَنَّ قُلْهُوالرَّحْمَنُ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَاللَّهُمُن عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

نَ وَالْقَالَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْوُنِ مَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجُونِ وَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ فَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ فَ وَاللَّهُ لَكَ لَا لَكَ لَا لَكَ لَا يَكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ فَلَا فَسَتُبُصِرُ وَيُبَصِرُ وَنَ وَ إِنَّ بِاللَّهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

072

ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ وَ اللَّهُ المَالِ وَبَنِينَ

سَنَسِمُهُ وَعَلَى لَخُرْطُومِ اللَّهِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيصَرُمُنَّهَا مُصِبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿ مُنَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طُآبِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَا بِمُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبَحَتُ كَالصَّرِيمِ ﴿ فَاتَنَادُوْا مُصَّبِحِينَ ﴿ أَنِ أَنِ أَغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿ أَن اللَّالْمُواْ وَهُمْ يَتَخَفَّتُونَ ﴿ أَن لَايَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ وَعَدُواْعَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ ٥٠٠ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ يَكُ بَلْ نَحْنُ مُعَرُّومُونَ ﴿ مَا قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَاتُسَيِّحُونَ ﴿ مَنْ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّاطَالِمِينَ ﴿ وَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ وَ فَالُواْ يَوْ يَلْنَآ إِنَّا كُنَّا طَلِغِينَ ﴿ وَ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلْنَاخَيْرًا مِنْهَآ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ رَبُّ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ إِنَّالِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٢٠﴾ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ وَأَنَّ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ (٢٦) أَمْلَكُمْ كِتَابُ فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ ﴿ مُ الْمُرْأَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْتُكُمُونَ ﴿ اللَّهُ مُ أَيُّهُم اللَّهُ مُ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرِّكَا ٓ عُلْيَأْتُواْ بِشُرِّكَا بِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ أَنَّ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ وَأَنَّ أَمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِرِ مُّثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِنكُ هُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ فَأُصْبِرُ لِحُكْمِرَيِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ لَهُ لَا أَن تَدَارَكَهُ ونِعْمَةٌ مِّن رَّبِهِ النَّبِدَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَمَذُمُومٌ ﴿ فَا خَتَبَكُ رَبُّهُ وَ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْ لِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرُويَقُولُونَ إِنَّهُ وَلَمَجْنُونٌ ﴿ وَمَاهُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ وَأَنَّ

مَدِينَة وَرَقُ الْحَاقِينَ وَرَقُ الْحَاقِينَ وَ وَالْعَالَ اللَّهِ وَاللَّهُ الْحَاقِينَ وَاللَّهُ الْحَالِقَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَالِقَ اللَّهُ اللَّ

بشم أللك والرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

ٱلْمَآقَةُ ﴿ مَاٱلْمَآقَةُ ﴿ وَمَآأَدُرَنكَ مَاٱلْمَآقَةُ ﴿ صَالَّهُ الْمُآقَّةُ مِنْ كَذَّبَتَ ثَمُودُ وَعَادُ إِلْقَارِعَةِ ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ٥ وَأُمَّا عَادُّ فَأُهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ﴿ فَهُلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴿ كُالَّهُمْ مِّنْ بَاقِيةٍ ﴿



وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ وَٱلْمُوْ تَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ٥ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذُهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً نِ إِنَّا لَمَّاطَغَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ الله الله عَلَمُ اللَّهُ وَتَعِيَهَا أَذُنُّ وَعِينَا أَذُنُّ وَعِينًا اللَّهُ وَيَاتُهُ اللَّهُ وَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَحِدَةُ وَهِ مَعْ وَمُعِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّا دَكَّةً وَحِدَةً فَيُوْمَ إِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ وَ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ إِذِ وَاهِيَةُ اللهُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِ ذِ ثَمَانِيُّةُ (١٧) يَوْمَبِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيُّةُ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَكَبُهُ، بِيمِينِهِ - فَيَقُولُ هَا قُومُ أَقْرَهُ وَأَكِتَكِينَهُ ﴿ إِنَّى ظَلَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِية نَ فَهُوَفِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ نِنَ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ نَ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيكًا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَلَكُ وبِشِمَالِهِ عَيَّقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِية وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ وَأَنْ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ وَأَنْ مَآ أَغْنَى عَنِي مَالِيَةً ﴿ مَا هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَةً ﴿ مَا خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ مُلَا لَكُ مُرَّالَجُهِمَ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ كَالْ اللَّهُ اللَّهُ الم



سُورَةُ ٱلْحَاقَّةِ

ٱلۡجُـزۡءُٱلتَّاسِعُ وَٱلۡعِشۡرُونَ







يُرْسِلُ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا الله وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلَكُمُ أَنْهَارًا فَنَ مَالَكُمُ لَاتَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا فَنَ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًا وَ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا اللهُ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اللَّهِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ بِسَاطًا اللَّهِ لِتَسَلَّكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا نَ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ,وَ وَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكَرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوبَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا رَبُّ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيراً وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا ٢ مِّمَا خَطِيَّاتِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ٥ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَا تَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ دَيَّارًا ١٠ إِنَّكَ إِن تَذَرُّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَنَّارًا ﴿ وَ مَن اللَّهُ رَبِّ أَغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ٥



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفُرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوۤاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا

اللهُ الرُّشْدِ فَامَنَا بِهِ - وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اللهُ اللهُ الرُّسْدِ فَامَنَا بِهِ - وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

وَأَنَّهُ, تَعَالَىٰجَدُّ رَبِّنَامَاٱتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدًا ٥٠ وَأَنَّهُ, كَانَ

يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ٥ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ

وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلِّإِنسِ يَعُوذُ ونَ

بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا نِ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن

يَبْعَثُ ٱللَّهُ أَحَدًا ٥ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْ نَكُهَا مُلِئَتْ حَرَسًا

شَدِيدًا وَشُهُبًا ١٠ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن

يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِد لَهُ وشِهَا بَارَّصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَانَدْرِي ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن

فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا نِي وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا

دُونَ ذَالِكَ كُنَّا طُرَآبِقَ قِدَدًا ١٠ وَأَنَّاظَنَـنَّآ أَن لُّن نُعْجِـزَ

ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن تُعْجِزَهُ، هَرَبًا ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى

ءَامَنَّا بِهِ قَمَن يُؤُمِنَ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا اللَّهُ



وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَهَ إِلَّ تَحَرَّوْاْ رَشَدًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَإِ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا اللَّا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُغْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَسْلُكُ مُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٠ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُاللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ١٠٠ قُلَ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ۞ قُلۡ إِنِّى لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرًّا وَلَارَشَدًا ۞ قُلۡ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا ٢٠ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ - وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنَّ لَهُ ، نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبِدًا ٢٠٠٠ حَتَى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ فَي قُلْ إِنْ أَدْرِى ٓ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي ٓ أَمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُطْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ ، يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا ٧٠٠ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْ لَغُواْ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ٥



ٱلۡجُـزۡءُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلۡعِشۡرُونَ

سُورَةُ ٱلۡمُزَّمِّلِ

ربع منزد ۸۵

وَ اللّهِ مُوكَنَّرًا وَأَعْظَمَ أَخَرًا وَالسَّعَ فِرُواْ السَّعَ فَوْرُ رَّحِيمً اللّهِ فَعُورُ اللّهَ عَلَيْكُمْ اللّهِ فَعُورُ اللّهَ اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهَ فَعَلَمُ اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## والمنافع المالي المنافع المالي المنافع المنافع

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ٢٠ قُمْ فَأَنذِر ٢٠ وَرَبَّكَ فَكَبْرُ ٢٠ وَثِيَا بَكَ فَطَهِّر

وَ وَالرُّجْزَفَا هُجُرُ ٥٥ وَلَاتَمَنُن تَسْتَكُثِرُ ١٠ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرَ ٧٠

فَإِذَا نُقِرَفِي ٱلنَّاقُورِ مِنْ فَذَالِكَ يَوْمَ بِدِيوْمٌ عَسِيرٌ مَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ

غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ وَ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا

مَّمْدُودًا ﴿ أَنَّ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ أَنَّ وَمَهَّدتُّ لَهُ, تَمْهِيدًا ﴿ أَنَّ فَمُ يَطْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ وَإِنَّ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَتِنَا عَنِيدًا وَإِنَّ سَأَرْهِقُهُ وَسَعُودًا ﴿إِنَّ





سُورَةُ ٱلۡقِيَامَةِ



عَيْنَا يَشَرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ وَيَخَا فُونَ يُوْمًا كَانَ شُرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨٠ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءٌ وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يُومًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فَوَقَالُهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمُ نَضْرَةٌ وَسُرُورًا ﴿ إِنَّ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةٌ وَحَرِيرًا اللَّهُ مُّتَّكِئِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَايرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا رَيْنِ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِنَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَ كُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيراْ رَفِي قَوَارِيراْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقَدِيرًا وَيُسْقُونَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿ مِنْ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ١٨٠ ١ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوَّا مَّنتُورًا وَإِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وَنَ عَلِيَهُمْ شِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءٌ وَكَانَ سَعَيُكُمْ مَّشَّكُورًا ١٠ إِنَّا نَحُنُ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَأُصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَفُورًا ﴿ وَأَذَكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةٌ وَأَصِيلًا ٥



أَلَمْ نَخْلُقَكُّمُ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَكِينٍ ﴿ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ١٠٠ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ١٠٠ وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠٠ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ أَعَيَاءً وَأَمُولَنَّا ﴿ مِنْ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيَلُّ يُومِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ مُن اللَّهُ عَالَمُ كَذِّبِينَ ٱنطَلِقُوٓ أَإِلَى مَاكُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿ أَنطَلِقُوۤ أَإِلَى ظِلِّ ذِى تَكْثِ شُعَبٍ النَّهُ لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَا لْقَصِرِ اللهِ اللهُ كَأَنَّهُ وَجِمَالَتُ صُفَّرٌ ﴿ وَيَلُّ يُوْمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ مَا لَتُ هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَ وَيَلُّ يَوْمَدٍ إِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ مَا لَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوِّلِينَ ﴿ مَا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُونِ رَبِّ وَيْلُ يُوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ أَنَّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ (أَنَّ وَفُورِكَهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ( أَنَّ كُلُواْ وَالشَّرَبُواْ هَنِيكًا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُلُّ وَيْلُ يُوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم شِّجَرِمُونَ ﴿ وَيُلُّ يُوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ مُنْ اللَّهُمُ الْرَكُعُونَ وَمُنْ وَيْلُ يُوْمَبِدِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ فَإِلَى خَدِيثِ بَعَدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ فَ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَ







## بِسَدِمُ اللّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ بِسَدِمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ بِسَدِي وَلَا لَهُ مِنْ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتُولِّنَ اللهِ أَنْ جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ. يَزَكَّنَ اللهِ اللهُ الل

عبس ونوى من الرجاء المحامل من وهايد ريك عله ويرى من الويك عله ويرى من الويك عله ويرى من الويك علم المربي ال

عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكُّ ﴿ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ وَهُو يَخْشَىٰ ﴿ فَأَنَّ عَنْهُ

تُلَهَّىٰ نِنَ كُلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ لِنَ فَهَن شَآءَذَّكُرَهُ، لِنَ فِي صُحُفٍ مُّكَّرَّمَةٍ

اللهُ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَرَةٍ إِنَّ إِلَيْدِى سَفَرَةٍ (10) كَرَامٍ بَرَرَةٍ (11) قُتِلَ ٱلإِنسَانُ

مَا ٱلْفَرَهُ، وَهُمْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَمُنْ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ، فَقَدَّرَهُ، وَمُنْ أَعِلْ ثُمَّ

ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ, ﴿ ثُنَّ أَمَاتُهُ, فَأَقْبَرَهُ, ﴿ ثَنَّ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَشَرَهُ, ﴿ ثُنَّ كُلَّا لَمَّا

يَقْضِ مَا أَمَرَهُ، ﴿ وَإِنَّ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿ أَنَّا صَبَبَنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا

وَ أَمُّ شَقَقَنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَعِنْبًا وَقَضْبًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ ال

وَزُيْتُونَا وَنُحْلًا ﴿ وَ مَدَآبِقَ غُلْبًا ﴿ وَفَكِهَةً وَأَبًّا ﴿ مَا مَنَعًا لَّكُمْ

وَلِأَنْعَامِكُمْ رَبُّ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ رَبُّ يُومَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنَ أَخِيهِ رَبُّ

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ رَبُّ وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيهِ رَبُّ لِكُلِّ الْمُرِيِّ مِّنْهُمْ يَوْمَبِدٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ

وَجُوهُ يُومَهِذِمُّ سُفِرَةٌ مِنْ صَاحِكَةٌ مُّسَتَبْشِرَةٌ وَهُوهُ يُومَهِذٍ

عَلَيْهَا غَبُرَةٌ ﴿ مَنْ مُقُهَا قَتَرَةٌ ﴿ مَنْ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿ مَا عَلَيْهَا غَبُرَةٌ لَكُ مُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿ مَا عَلَيْهَا غَبُرَةً لَا مُعَالِمُ الْعَلَامُ الْفَجَرَةُ لَكُ مَا عَلَيْهَا عَبُرَةً لَا عَلَيْهَا عَبُرَةً لِنَا عَلَيْهَا عَبُرَةً لَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ









مَتِيِّمًا وَلِمُ الْأَنْيَةَ الْأِنْيَةَ الْأَنْيَةَ الْأَنْيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَلْمُلْع

بشم الله والرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

إِذَاٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتُ ﴿ وَأَذِنتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ الله وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ فَأُمَّا مَنْ أُوتِعِ ٢ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَ ﴾ فَسُوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ

إِلَىٰ أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا رُبُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ, وَرَآءَ ظَهْرِهِ عَنْ فَسُوفَ

يَدْعُواْ ثُبُورًا إِنَّ وَيُصَلِّي سَعِيرًا إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّال

إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿ مَن اللَّهِ إِنَّ رَبُّهُ وَكَانَ بِهِ عَبِصِيرًا ﴿ فَالْآ أُقْسِمُ

بِٱلشَّفَقِ أَنَّ وَٱلْيَلِ وَمَا وَسَقَ اللهِ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ اللهُ

لَتَرَّكُبُنَّ طَبُقًا عَنطَبَقِ نَهُ فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ نَكُ وَإِذَا قُرِئَ

عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَايَسْجُدُونَ 🏫 📆 بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ

وَأُللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ وَأَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ وَأَللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَذَا إِلَّا لِيمِ

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ٥٠









سُورَةُ ٱلۡغَاشِيَةِ











نف العنوب 1.

097

مَعُ ٱلْعُسْرِيُسْرًا ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴿ مُعَالِّكُ مِنْ الْ







وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا إِنَّ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَ الْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَ الْمُغِيرَاتِ مُسْتَحَادَ فَ الْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَ الْمُغِيرَاتِ مُسْتَحَادَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال









